



آيوعبر لرحمن المربغ هم

# دِيوَابِ فِي الْمِنْ ا

دارالمعرفة بيروت ـ لبنان



جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدار المعرفة بيروت لبنان ويحظر طبع أو تصوير او ترجمة أو إعادة تنفيذ الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيا

Copyright© All rights reserved Exclusive rights by Dar El-Marefah Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher

ISBN 9953-429-11-1

1426 هـ 2005 م



#### DAR EL-MAREFAH Publishing & Distributing

جسر المطار ـ شنارع البرجاوي ـ صب: ٧٨٧٦ ـ هاتف: ٨٣٤٣٠١ ـ ٨٥٨٨٢٠ فاكس: ٨٣٥٦١٤ بيروت ـ لبنان Airport Bridge, P.O.Box: 7876, Tel: 834301, 858930, Fax: 835614, Beirut-Lebanon http://:www.marefah.com E.mail: info@marefah.com

المرفع عفا الله عنه

# بسارات

# الحطيئة

#### اسمه ونسبه:

هذا شاعر حار الناس في اسمه نسبًا ومولدًا وسيرة ودينًا ووفاة، بيد أنه يعد من فحول عصره. اسمه جرول وولد لأمة اسمها الضراء، كانت عند أوس بن مالك.

نشأ الحطيئة مع ولدي أوس حتى توفي هذا الأخير دونما علم أن الحطيئة ابن له، وذلك لأن أم الحطيئة أخفت ذلك.

قيل إن الحطيئة قد نُسب للأفقم العبسي، وقد ذكرت ذلك أم الحطيئة خوفًا من أوس والده. . ولما مات الأفقم أصبح له ميراثان من أبوين مزعومين، لا يعرف أيهما الأصح نسبًا للحطيئة، وهكذا اجتمع له إرثان، فقام يطالب بحقه في عبس وفي ذهل، وجاء إلى أخويه من أوس يطلب حقه من ذهل فأنكرا عليه ما طلب، وقالا: أقم معنا ما شئت نواسك من عضدك، فأبى ذلك وراح يهجوهما.

والتفت إلى أخويه من الأفقم يسألهما ورثه فأعطوه نزراً لم يرضه فراح يهجوهما أيضاً.

بعدها رأى أن يثبت نسبته إلى أوس بن مالك، ويرضى بانتمائه إلى عبس، ولما كانت والدته تخلط عليه نسبه فإنها نالت من لسانه ما نالت.

#### دينه:

قيل إنه توج صفاته الذميمة. أي الحطيئة. بأنه كان فاسد الدين، سطحي العقيدة، وكان من قبل قد أسلم ثم ارتد ولم تعلم له وفادة على رسول الله على ولا صحبة له، ولعل مما جعله يتهم برقة دينه دفاعه عن الوليد بن عقبة الذي اتهم بشرب الخمرة والعبث في الصلاة.

بيد أن رقة الدين هذه لم ترافقه في حياته كلها، حتى أيام عمر بن المخطاب تغليبه ، إذ نراه ينصر المؤمنين ويحضهم على القتال يوم القادسية ويقول في ذلك شعراً جميلاً.

#### ذم الحطيئة وأسباب ذلك:

كان من أسباب ذم الحطيئة ووصفه بقبيح الصفات خشية الناس من لسانه، إذ إن الجاهلية وصدر الإسلام لم يعهدا شاعراً أثر عنه ما أثر عن الحطيئة من إخافته للناس، فقد كانت كلمته تسير على كل لسان، وتنفذ في كل مجتمع. . وخير دليل على ذلك هجاؤه للزبرقان. . كما نجد بني أنف الناقة يفتخرون بما هم فيه على الرغم من اسمهم القبيح وذلك لأن الحطيئة محى عنهم ذلك ببيت شعر هو:

قوم هم الأنف، والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا

#### رقة شعوره:

على الرغم من كل الصفات الذميمة التي نقلت عن الحطيئة بيد أنه أثر عنه كثير من الصفات الحميدة والخصال المجيدة، منها غيرته على بناته وتجنيبهن سماع الغناء من الشباب، وذكر عنه أنه كان برًا بأسرته عطوفًا عليها، وقد ورد في الأذكار من أخباره أن الحطيئة أراد سفرًا فأتته امرأته، وقد قُدمت راحلته ليركب فقالت:

أذكر تحنننا إليك وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار



فحركت قلبه وأذكت شعوره، فقال: حطوا، لا رحلت أبدًا.

#### وصيته وهرمه:

ولما أصاب الحطيئة الوهن واضطراب الفكر، وأدرك من العمر فسادًا فقد أوصى بوصية هي: «ويل للشعر من رواية السوء».

ويبدو أن هذه جزء من ذلك حتى ذكر أنه قيل له: ماذا توصي لليتامى؟ قال: كلوا أموالهم، وتزوّجوا أمهاتهم، قالوا: فهل شيء تعهد فيه غير هذا؟ قال: نعم تحملونني على أتان وتتركونني راكبها حتى أموت، فإن الكريم لا يموت على فراشه، والأتان مركب لم يمت عليه كريم قط.

فحملوه على أتان، وجعلوا يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات، وهو يقول:

لا أحد الأم من حطية هـجانبيه وهـجاالمرية من لومه مات على فرية

هذه الوصية على غرابة ما فيها لا تخلو من عنصر الحقيقة، في الصورة التي يمكن أن تستشف من حياة هذا الشاعر. . هذا وإن كان الشك يحوم حول هذه الوصية فإن أكثر ما يتجه نحو الأبيات الثلاثة منها، حيث هي أقرب إلى أن تكون من شعر حانق على نفسه غاضب عليها.

#### وفاة الحطيئة:

عمر الحطيئة زمنًا طويلاً في الجاهلية، كما عمر زمنًا في الإسلام وإذا علمنا أنه روي عنه أنه أدرك فرسان الجاهلية مثل زهير وزيد الخيل، فإنه بذلك نستشف أنه عاش قرابة أربعين سنة أو أكثر قليلاً في تلك الحقبة، وقد توفي في سنة ستين للهجرة أو تسع وخمسين في رواية أخرى، فإنه بذلك شارف على

المائة من العمر، فتوزعت على شطري حياته في الجاهلية والإسلام. وإذا كان من العسير تحديد سنة ولادته، فإنه يتعذّر فعلاً تحديد سنة وفاته بدقة لاختلاف الروايات على الرغم مما أثبتناه قبل قليل في شأن تحديد السنة. وخير دليل على ذلك إغفال كثير من الرواة والباحثين لذلك.





#### بنو عوف بن كغب [الوافر]

# وقال أيضا يمدح بغيضا:

ألا أبلغ بني عَوْفِ بنِ كَعْبِ وَهَلْ قَوْمْ عَلَى خُلُقٍ سَوَاءُ(١) عُطارِدُها وَبَهْ لَلَّهُ بِنَ عَوْفٍ فَهَلْ يَشْفِي صُدورَكُمُ الشُّفاءُ(2) ألَـمُ أَكُ نِـائِـيـاً فَـدَعَـوْتُـمُونِـي فَجَاءً بِيَ الـمَـوَاعِـدُ والـدُعـاءُ(3) ألَى أَكُ جَارَكُ مَ فَتَركُتُ مُونِي لِكَلْبِي فِي دِيارِكُ مُ عُواءُ (4)

ابنی عوف بن کیب: أراد بنی عوف بن کعب بن سعد بن زید بن مناة بن تمیم بن بهدلة، وقد أراد الشاعر: يا بني عوف هل تستوي أخلاق قوم حتى يكونوا كلُّهم سواء، وذلك أن الزبرقان الذي كان يهجوه وبني أنف الناقة الذين كان يمدحهم من بني عوف بن كعب، وقد روي البيت: «فهل»، وروي أيضاً: «فهل حيٌّ..».

<sup>(2) «</sup>هل» هاهنا بمعنى خبر لا بمعنى استفهام، أي هل يشفيكم أن أبين لكم وأشفيكم من

<sup>(3)</sup> نائياً: بعيداً، وقد روي البيت: «فجاءني»، وروي أيضاً: «والرجاء».

<sup>(4)</sup> وقد أراد الشاعر: لقد ارتحلتم عنّي وتركتموني وبقيتُ يعوي كِلبي من سوء الأحوال في دياركم.

وآنيت العشاء إلى سُهيل أوالشّغرَى فَطَالَ بيَ العشاءُ (1) ولـمّاكنت جَارَكُمُ أَبنِتُمْ وشَرُمَوَاطِن الْحَسَب الإباءُ (2) ولمّاكنتُ جارَهُ مُ حَبَوْني وَفيكُم كانَ، لؤشِئتم، حِباءُ(3) وَلَمَّا أَنْ مَدَخَّتُ الْقَوْمَ قُلْتُمْ هَجُوْتَ وَما يَحِلُ لَكُ الْهِجَاءُ (٩) ألَـمْ أَكُ مُـحْرِماً ويكونَ بَينني وبَيننكُمُ السمَودَّةُ وَالإَخَاءُ (٥) فلم أشتُم لكُم حَسَباً ولكِنَ حَدَوْتُ بحيثُ يُسْتَمَعُ الحُداءُ (6) فَلا وَأبِيكَ ما ظلَمَتْ قُرَيْعٌ بأنْ يَبْنُو المكارِمَ حَيْثُ شَاءُوا(٢) ف لا وَأْسِيكَ مَا ظَلَمَتْ قُرَيْعٌ ولا بَرِمُوا لِذَاكَ ولا أَسَاءُوا (8)

(2) أبيتم: أي رفضتم، وقد روي البيت: «فلما»، وروي أيضاً: «ولما أن أتيتكم أبيتم».

(3) حَبَوْني: استضافوني، وقد روي البيت: «ولما أن أتيتهم حبوني».

(4) روي هذا البيت: «وهل يحلّ لي الهجاء»، وروي أيضاً: «ولا يحلّ لك».

(5) مُخرِماً: أي بيني وبينكم حُرمة لا ينبغي أن يُساء إليها، والمُحْرم: الذي يَحْرُم عليك دمه ودمك عليه، وقد روي البيت: «ألم أك مسلماً»، وروي أيضاً: «ألم أك جاركم».

 (6) حَدُوْتُ: أي حدوت بشعري حيث تسمعوني ويبلغكم، وزعم بعضهم. عن الزبرقان. أن هذا البيت أوجع له من قول الحطيئة المشهور:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها. . . .

وقد روي البيت: «نسباً» وروي أيضاً: «فلم أقصب لكم حسباً».

وقد روي البيت: «بأن يؤتوا»، وروي أيضاً: «بأن جعلوا».

لذاك: أي للأمر الذي كسبوا به المحامد، وروي البيت: «بذاك»، وروي أيضاً: «ولا عنفوا بذاك.

<sup>(1)</sup> آنيت: أي انتظرت. سهيل والشعرى: هما نجمان يطلعان في آخر الليل، وقد أراد الشاعر: لقد انتظرت معروفهم حتى يئست منه كما يئس صاحب العشاء منه إذا طلع سهيل أو الشعرى لأنه لو كان له ما يأكله بعد ذلك لم يكن عشاء، فالعشاء فائتُ بطلوع سهيل أو الشعرى، وهذا مَثَلَ، وقد أراد: طال مكثي وانتظاري لخيركم، وقد روي البيت: «فطال بي الأناء».

فيَبْننيَ مَجْدَهَا وَيُقِيمَ فِيها ويُمْشِي إِنْ أُرِيدَ بِهِ المَشَاءُ (2) وإذَّ الجارَ مثلُ الضَّيْفِ يَغُدُو لِوجْهَتِهِ وَإِنْ طَالَ النَّواءُ(٥) وإنّي قَدْ عَلِقْتُ بِحَبْلِ قَوْمِ أَعَانَهُمُ عَلَى الْحَسَبِ النُّرَاءُ (4) هُمُ المُتضَمِّنُونَ على المنايا بِمَالِ البِارِ ذلِكُمُ البوَفاءُ(٥) هُمُ الأسونَ أمَّ الرَّأسِ لمما تَواكلها الأطِبةُ والإساءُ (6) هُمُ السَّومُ الديسَ إذا ألسَّتُ مِنَ الأيّام مُنظلِمَةً أضَاؤُوا (٢)

بِعَثْرَةِ جَارِهِمْ أَنْ يَجبروها فَيَغْبُرَ خَوْلَهُ نَعَمُ وَشَاءُ(١)

<sup>(1)</sup> بعثرة جارهم: أي ما أساؤوا بعثرة جارهم، والجار هنا: هو الحطيئة. الغابر: الباقي، وقد أراد الشاعر: أنهم يعطونه عطيّة تسدُّ خلّته ويبقى له مالٌ من نُغَم وشاء، وقد روي البيت: ﴿أَنْ يَنْعُشُوهَا ﴾ وروي أيضاً: ﴿بعدها ﴾ .

 <sup>(2)</sup> يبني مجدها: أي يمدحها ويذكر مآثرها. يقيم فيها: أي يصير ترعية لها. يمشي: أي تكثر ماشيته، والمشاء: الكثرة، وقدروي البيت: قنيبني مجدهم. . . فيهم ، وروي أيضاً: ﴿إِنْ أَرَادُ بِهِ. . . . .

<sup>(3)</sup> وقد أراد الشاعر: الجار.وإن طال مُقامُه.كالضيف يغدو لوجهته التي كان فيها، ويبقى عيبه وذمّه وحديثه وثناؤه.

 <sup>(4)</sup> بحبل قوم: أي بذمّتهم وجوارهم. الثراء: المال الكثير. الحَسَب؛ هنا أراد به: معالي

<sup>(5)</sup> المتضمنون: هم بنو قريع، وقد أراد الشاعر: أن قريعاً ضمنت له ماله، وقالت له: إن مات لك بعير أخلفنا عليك بعيرين، وإن ماتت لك شاةً أخلفنا عليك شاتين، وإن مات لك إنسانٌ وَدَيْناهُ. وقد روي البيت: «هم المتخفرون. . ٩ .

<sup>(6)</sup> هم الأسون: أي هم المداوون. أمَّ الرأس: هي جلدة رقيقة تُلْبِس الدماغ. تواكلها: يكِلُ كُلُّ واحد منهم إلى صاحبه ويقول له: افعِلْ أنت، وذلك من شدَّة تفاقمها. الإساء: الدواء، وقد أراد الشاعر: أنهم يصلحون الفاسد من أمورهم، وقد روي البيت: ﴿ الأساءُ ٩.

<sup>(7)</sup> وقد روي البيت: ﴿إذا اعترتهم ٩٠.

إذا نَـزَلَ السَّسَاءُ بـدارِ قَـوْم تَجَنَّبَ دارَ بَيْتِهِمُ السَّتَاءُ (2) فأبقوا، لا أبالكم، عليهم فإنَّ مَلامَةَ المَولى شَقَاءُ (3) فإنَّ أباهُمُ الأذنبي أبُوكُمْ وَإِنَّ صُدُورَهُمْ لَكُمُ بُرَاءُ (٩) وَإِنَّ سُعاتَهُمْ لَكُمْ سُعاةٌ وإِنْ نَمَاءَهُمْ لَكُمْ نَمَاءُ (5) وتَنغر لا يُقامُ بِهِ كَفَوْكُمْ وَلَمْ يَكُ دُونَهُمْ فيكُمْ كِفاءُ (8)

[هُمُ القَوْمُ الذينَ عَلِمُتموهُمْ لَدَى الدَّاعي إِذَا رُفِعَ اللُّواءُ](١) وإنّ سَنَاءَهُمْ لَكُمُ سَنَاءٌ وإنّ وَفَاءَهُمْ لَكُمُ وَفَاءُ (6) وإنّ بَالْهَام مَا قَدْ عَالِمت عَالَى الأيّام إنْ نَفَعَ البَالاءُ (٦)

(1) الدَّاعي: أي الطالب الإغاثة، وقد أراد الشاعر: هم أول من يستجيب لدعوة المستغيث وطالب النجدة.

(2) وقد روي البيت: «بجار قوم»، وروي أيضاً: «تجنّب حيث جارهم» وبذلك فقد أراد الشاعر: أنه إذا نزل الشتاء بتجميع الناس فإن هذا الجار لا يجد للشتاء مسَّا لإفضالهم عليه، فهم يطعمونه ويدفئونه حتى لا يشعر بالجهد والبرد.

(3) المولى: أي ابن العم. لا أبا لكم: تعجب. ملامة المولى: أي لَوْمه أو شتمه.

 (4) صدورهم بُراء: أي بريثة من الغل والحقد، وقد روي البيت: «بَرَاء»، وروي أيضاً: «فإن أباكم. . أبوهم».

(5) سعاة: يريد سُعاة المجد منهم. نماءهم: أي كثرتهم وارتفاعهم، وقد أراد الشاعر: مَنْ سَعَى منهم في المجد إنما سَعَى لكم لأن شرفَه لكم، لأنكم منهم والأصل مشترك، وقد روي البيت: «وإنّ عديدهم يربي عليكم. ٠٠٠.

(6) السناء: من الرّفعة.

(7) البلاء: الاختبار، وقد أراد الشاعر: بلاؤهم ما قد جرَّبتموه قديماً، إن نفع ذلك

(8) الثغر: يراد به موضع المخافة، وقد روي البيت: «دونه لكم»، وروي أيضاً: «لا يُقَام

به منه وريح الاطرف فيه يظل مُعَضّلاً مِنهُ الفَضَاءُ (1) ولما الذَعورُ له بَغيضًا أتاني حين أسمَعَهُ الدُعاءُ (2) فَضَلْتَ بِحَصْلَغُينِ على رِجالِ وَرِثْتَهُما كَما وُرِثَ الوَلاءُ فَضَلْتَ بِحَصْلَغُينِ على رِجالِ وَرِثْتَهُما كَما وُرِثَ الوَلاءُ فَضَلْتَ بِخَصْلَغُينِ على رِجالِ تُخالِطُهُ الحَفيظَةُ والحَياءُ (3) فَحُدتَ بِنافِيلٍ جَزيلٍ تُخالِطُهُ الحَفيظَةُ والحَياءُ (3) فأمضى مِن سِنانِ أَسْرَبِي طَعَنْتَ بِهِ إِذَا كُرِهَ المَضاءُ فأمضى مِن سِنانِ أَسْرَبِي فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ رُجِرَ الْتِهاءُ إِذَا بِهَ شَتْ يَداهُ إلى كَمِي فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ رُجِرَ الْتِهاءُ وقَدْ قالتُ أُمَامَ قد عُلِبَ العَزَاءُ (4) وقد قالتُ أماما قد عُلِبَ العَزَاءُ (4) إذا ما العَيْنُ فاضَ الدَّمْعُ منها أَقُولُ بِها قَدْى وَهُو البُكاءُ (5) إذا ما العَيْنُ فاضَ الدَّمْعُ منها أَوْلُ بِها قَدْى وَهُو البُكاءُ (6) إذا ما العَيْنُ فاضَ الدَّمْعُ منها وَحُفْ مِنَ الحِدْثَانِ لَيسَ لهُ كِفاءُ (6) إذا ما المَرْء باتَ علَيهِ وَحُفْ مِنَ الحِدْثَانِ لَيسَ لهُ كِفاءُ (6) لَعْمُرُكُ ما رَأَيْتُ المَرْء بَاتَ علَيهِ وَخُفْ طَرِيقَتُهُ وإِنْ طَالَ البَقَاءُ (7)

<sup>(1)</sup> بجمهور: أي بجيشٍ عظيم من كثرته لا يَنْفُذُهُ الطرف ويتحيّر فيه. مُعَضَّلاً منه: أي قد ضاق الفضاء بمن فيه ونَشِبوا فيه، والفضاء: أي ما اتسع من الأرض، وقد روي البيت: «الهواء».

<sup>(2)</sup> الدعاء: النداء والدعوة، وقد روي البيت: «أخي بغيضاً؛ حيث أسمعه النداء»، وروي أيضاً: «وكان يجيب».

<sup>(3)</sup> نائل سَبِط: أي نائل كثير مسترسل.

<sup>(4)</sup> تعزّى: أي اصبر. أمام: أراد أمامة، وقد روي البيت: «ألا قالت. ، ، وروي أيضاً: « «نقلت أميم . . ».

<sup>(5)</sup> وقد أراد الشاعر: إذا رأتني أمامة والدموع تسيل من عينيّ تقول لي: تعزّ واصبر، أقول لها: إنما هذا من قذّى سقط في عينيّ.

 <sup>(6)</sup> الوَكف: هو الفساد والضعف والثِقل. ويقال هذا كِفاء هذا: إذا كان يقاومه ويعادله.

<sup>(7)</sup> وقد أراد الشاعر: إن المرء لا تبقى طريقته وهي حاله التي يكون فيها من شبابٍ أو نشاطٍ أو غنّى، لا يبقى شيء من ذلك على رَيْب المَنُون.

عَـلى رَيْبِ المَنُونِ تَـداوَلَـنّهُ فَأَفْنَتُهُ ولَيْسَ لَاللّهَا فَنَاءُ (1) إذا ذَهَبَ السَّباب فَبانَ مِنْهُ فليسَ لمَا مَظُلَّى مِنْهُ لِقَاءُ (2) يَصَبُ إلى الحياةِ وَيَشْتَهِيهَا وفي طولِ الحَلْيَاةِ لَهُ عَنَاءُ(3) فَ مِنْ هَا أَنْ يُكَادَ بِهِ بَعِيرٌ ذَلُولٌ حِينَ تَهُ تُرشُ الضّراءُ (4) ومِنْهَا أَنْ يَنُوءَ عَلَى يَدَيْهِ ويَنهضَ في تَرَاقيهِ انحِنَاءُ (٥) وياخذه الهدام إذا هداه وليد الحي في يدو الرداء (6) وَيَسْظُورُ حَوْلَهُ فَسِرَى بَسِيهِ حِواءً مِنْ وَرَائِهم حِواءُ (٦) ويَخلِفُ حَلْفَةً لِبَني بَنِيهِ الْمُسَوّا مُعْطِسْينَ وَهُمْ رِوَاءُ (8) ويامُرُ بالجِمالِ فَلا تُعَشَّى إذا أمْسَى وإذ قَرُبَ العَسْاءُ (9)

إذا كانَ السَّتاءُ فأذفِئُوني فإنَّ الشّيخَ يهدِمُهُ الشَّتاءُ (10)

<sup>(1)</sup> المنون: المنيّة، وريب المنون: أي حوادثها.

<sup>(2)</sup> وقد روي البيت: «منه بقاء».

<sup>(3)</sup> يصب إلى الحياة: أي تأخذه حالة من الاشتياق إلى الحياة.

<sup>(4)</sup> الضراء: هي الكلاب التي ضريت بالصيد، يريد الشاعر أنه عاجز عن ضبط رأس بعيره بالرغم من ذلوله خوفاً من كلاب الصيد. وللبيت رواية أخرى: "تهترش".

 <sup>(5)</sup> بنوء: أي ينهض ويقوم، ويروى البيت: «ويظهر في تراقيه»، كما يروى: «لينهض».

<sup>(6)</sup> **هداه**: إذا تقدمه. الوليد: هو الصبيّ، وللبيت رواية أخرى: بضم هاء الهداج.

 <sup>(7)</sup> الحواء: في قصيدة عدد أبياتها من عشرة إلى ثلاثين بيتاً، وللبيت رواية أخرى، هي: «حواء حال دونهم حواء».

<sup>(8)</sup> معطشين: أي إن إبلهم عطاشي، لأنه اهتزّ واشتدت رأفته وحنوه وشفقته، وقد روي البيت: «لأنتم معطشون»، وروي: «لبني أبيه»، وروي: «ويحلف جاهداً».

<sup>(9)</sup> يريد هنا الاستهزاء والاستهانة به، وقد روي البيت برواية أخرى: "ويأمر بالركاب".

<sup>(10)</sup> للبيت رواية أخرى في شطره الثاني: «فإن الشيخ يهرمه الشتاء».

المرفع عفا الله عنه

وأمّا حِينَ يَلِزهَبُ كُلُ قَرِ فَسِرْبِالٌ خَفَيفٌ أَوْ رِدَاءُ وَأَمَّا حِينَ لَيسَ بِهِ غَناءُ(١) تَقولُ لَهُ الظّعلِينَةُ أَغنِ عني بَعيرَكَ حِينَ لَيسَ بِهِ غَناءُ(١)

[الوافر]

القول

وقال:

وبعضُ القَوْلِ لَيسَ لهُ عِناجٌ كَمخضِ الماء لَيسَ لهُ إِتَاءُ(2)

وقال:

لكالماشي وليس له حِذاءُ

<sup>(1)</sup> الظعينة: هي المرأة في هودجها. أغن عني بعيرك: بمعنى أغن عني نَفْسك لأنه لا جداً عنده ولا غناء. ليس به غناء: أي لا يملك أن يصرف بعيره عنها لضعفه، والشاعر لم يرد البعير وإنما أراد نفسه.

 <sup>(2)</sup> للبيت رواية أخرى نقلها صاحب اللسان وصاحب تاج العروس: «كسَيْل الماء ليس له إناء».



## بنو أنف النَّاقة

[البسيط]

(قال أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري؛ أخبرنا محمّد بن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو قالا:

الحطينة اسمه جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وكان رجلًا مملاقاً ولم يكن يقتني مالاً ولا يحسن إمساكه، وكان لا يسأل إلحاحاً، كان يأتي الرجل فيسلم عليه، فقدم المدينة أوّل خلافة عمر بن الخطاب رَبِيْ ، ومعه امرأتان وبنون صغار، وقد نُزلت الكوفة فأراد أن يقدمها فيسأل من بها من قومه، فلقيه الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن بهللة بن عوف بن كعب بن الربرقان بن زيد مناة بن تميم وهو يؤدي صلقات قومه فعرفه، ولم يعرفه الحطيئة، فقال: أين أراد الرجل؟ فقال: أردت العراق فإن السنين قد حطمتنا.

فقال؛ هل لك في لبن وتمر؟ فقال؛ ذلك العيش، فكتب إلى أهله ولم يسمّه لها فقال؛ أقري هذا الرجل وأهله حتى أقدم عليك،

وأقام الزبرقان عند عمر وكان غنياً جلداً، وكان الحطينة رجلًا دميماً سيىء الهيئة. فلما أن قدم الحطيئة على امرأة الزبرقان جفته ولم تدر من هو، ثم إن الزبرقان قدم، فلم يلبث الزبرقان أن تحوّل بعد قليل من ذلك المنزل؛ فقال للحطيئة؛ إن شئت أن نبدأ بك فننقلكم فنضعكم في الدار ثم نأتيكم بعد، فعلت؛ وإن شئت أن نتحمّل فإذا عرفنا المنزل ومكاننا رددنا الدواب إليك



فتحملت. فقال الحطيئة، بل ارتحلوا فإذا نزلتم رددتم الركاب فنزلتُ عليكم. ففعل ذلك الزبرقال.

واهتبلت ذاك بنو قريع بن عوف بن الزبرقان وكانوا يحسلونه، فأتاه بغيض بن عامر بن شماس بن لأي بن جعفر. وهو أنف الناقة . بن قريع بن كعب وكانوا يغضبون من ألف الناقة حتى مدحهم به الحطينة فصار لهم مدحاً، وإنّما سُمّي أنف الناقة لأن قريعاً نحر جزوراً فقسمها بين نسائه فبعثت جعفراً هذا أمّه وهي الشموس من بني وائل ثمّ من بني سعد هذيم . فأتى وقد قسم الجزور فلم يبقَ إلا رأسها وعنقها، فقال شأنك بهذا، فأدخل يده في أنفها وجعل يجزُها فسمي أنف الناقة، وكانوا يغضبون من ذلك، فقال له بغيض، وهو في الدار ينتظر ركاب الزبرقان أن تأتيه، فقال با حطينة، هل لك أن تنتقل إلي فأعطيك وأحبوك وأضمن لك مالك من الدهر فأيما بعير هلك فلك اثنان مكانه، وأيما شأة هلكت وأضمن لك مالك من الدهر فأيما بعير هلك فلك اثنان مكانه، وأيما شأة هلكت الك فلك اثنتان مكانه، وأيما شأة هلكت

فحمله بغيض فأنزله عليه، ورد الزبرقان الركاب إلى الحطيئة فوجله قد انتقل إلى بغيض، فأتاه الزبرقان فقال؛ ما حملك على جاري يا بغيض؟ فقال؛ اختارني. قال؛ أكذاك يا حطيئة؟ قال؛ نعم. قال؛ وما حملك على ذلك، هل رأيت أمراً تكرهه؟ قال؛ لا. فانصرف عنهم الزبرقان، ثم خاصمهم إلى عمر فقال عمر؛ أقيموه بين الحيين ثم ليدعه الحيّان جميعاً فأين ذهب فهم أحق به. ففعلوا، فأنشأ الحطيئة ينطق بالزبرقان في الأشعار فقال)؛

طَافَتْ أُمامَةُ بالرُّكْبَانِ آوِنَةً يَا حُسْنَهُ مِنْ قَوامٍ مَا وَمُنْتَقبَا(1)

<sup>(1)</sup> طاف يطيف: من طيف الخيال، الرّكبان: هم أصحاب الإبل. آونة: جمعٌ مفرده أوان: وهو الوقت، وقد أراد الشاعر: طافت أمامة بأصحاب الإبل مراراً. القوّام: يُراد به القامة، المنتقب: هو موضع النقاب، وقد أراد الشاعر بهذا الشطر: يا حسنها قوّاماً ومُنتقباً، وقد روي هذا الشطر في (الأغاني): «يا حسنها من خيالٍ زارَ مُنتقباً».

إذْ تَسْتَبِيكَ بِمَصْقُولِ عَوَارِضُهُ حُمشِ اللَّااتِ تَرَى فِي غَرْبِهِ شَنَبا (1) قد أَخْلَقَتْ عهدها مِن بَعْدِ جِدَّتِهِ وكَذَّبَتْ حُبَّ مَلْهُ وفِ وما كَذَبا (2) وبلدة جُبْتُها وحدي بَيَعْمَلَة إذا السرابُ على محرائها اضطربا (3) بحيثُ يَنْسَى زِمامَ العَنْسِ رَاكِبُها ويُصْبِحُ المَرْءُ لِيهَا ناعِساً وَصِبا (4) مستهلكِ الوِرْدِ كالأُسْدي قد جَعَلَتْ أَيْدِي المَطِيُّ بِهِ عادِيّة رُغُبا (5) يَخْتَازُ أَجْوَازَ قَفْرٍ مِنْ جَوَانِبِهِ تَأْوِي إِلَيْهِ وَتَلْقَى دُونَهُ عَتَبَا (6) يَخْتَازُ أَجْوَازَ قَفْرٍ مِنْ جَوَانِبِهِ تَأْوِي إِلَيْهِ وَتَلْقَى دُونَهُ عَتَبَا (6)

(1) تستبيك: تسلب عقلك، بمصقول: يريد ثغراً مصقولاً، العوارض: يراد بها الرباعيات والأنياب، حُمش اللّثات: أي قلّة لحم اللّثات، غَرْبه: حدّه، وقد أراد به: حدُّ الأسنان، الشنب: يراد به بَرَد الأسنان ورقتها وعذوبتها وكثرة مائها.

(2) لقد أراد الشاعر أن يقول: إنّ هذه الحبيبة قد أخلفت وصالها بعد أن كان جديداً وكذّبته في حبّه إيّاها في حين لم يكذّبها هو، فغدا وكأنه يتلهّف على شيء فاته، وقد روي البيت: «كَذَبَت» بالتخفيف.

(3) اليَعْمَلة: يُراد بها الناقة النجيبة التي طُبعت على العمل وبذُل الجهد.

(4) زِمام العَنْس: أي زمام الناقة الصلبة والقوية، وصِبًا: الوَصِب: أي الرجل الذي يجد تكشراً وفترةً في عظامه وجيده.

(5) المورد: هو طريق الماء، ومستهلك الورد: أي الورّاد الذين يرودونه ويستهلكون أنفسهم في السير إليه، الأسدي: أتي بها من سَدَى الثوب وستاه، وقد أراد به أنه طريق ممتد. وقد رويت «الأسدي» و«الأستي»، عاديّة: قديمة، رُغُبا: واسعة، وقد أراد بها: الطرق القديمة الواسعة.

(6) الأجُوَاز: جمعٌ مفرده جَوْز، وجوز كلّ شيء: وسطه. العتب: جمع مفرده عَتَبَة، والعتبة: هي الارتفاع والغلظ يكون في الأرض. وقد أراد الشاعر: هذا الطريق الأكبر يمرّ فيقطع السهل والجبل والطرق المتشعبة من جوانبه، حتى إذا ما اتسع له المذهب تفرّقت وتفرّعت، وإذا ما صار إلى مضيق عادت وانضمت إليه، وهذه الطرق الصغيرة تلقى دون هذا الطريق الأعظم والأكبر إذا ما صارت إليه صعوبة وجَلَداً من الأرض مثل عتبة الدرج، وقد روي البيت: "يأوي إليه ويلقى..".

لم يَنْبُ عَنْها وخافَ الجَوْرَ فاعْتَتبا(1) عَدْوَ القَرِينَيْنِ في آثارِنَا خَبَبا(2) إِنَّ الْعَزَاءَ وإِنَّ الصَّبْرَ قَدْ غُلِبًا (3) إنَّ امْراً رَهْ طُهُ بِالْلِشَامِ مَنْ زِلُهُ بِرَمْلِ يَبْرِينَ جَاراً شَدُّما اغْتَرَبا (4) مالاً فيسكننا بالخرج أو نُشَبا (5)

إذَا مَسخَارِمُ أَحْسِهَاءً عَسرَضَى لَهُ والذّنب يَطْرُقُنا في كل مَنْزِلَةِ قالَتْ أُمَامَةُ لا تَنظِزَعْ فَقُلْتُ لها هَ ال التَمَسَتِ لَنَا إِنْ كُنْتِ صَادِقةً

(2) يطرقنا: أي يأتي إلينا ليلاً. مَنْزلة: يُراد بها منزل. القرينان: هما البعيران المقترنان في حبل واحد. وعَذُو القرينين: أي يعدو معنا ويقرب منّا كأنّا وإياه في قرنٍ، وقد أراد الشاعر: نحن مجهودون فالذئب يطمع فينا ويتتبّع آثارنا وينتظر سقوط أحدنا ليثب عليه ويأكله، وقد روي البيت: «عَدْوَ القرائن. ٠٠.

 (3) لا تجزع: أي لا تجزع من عض الزمان وتقلباته. إن العزاء وإن الصبر: أراد إن العزاء والصبر، ومعنى إنَّ الثانية الطرح.

امراً: عنى الحطيئة بالمرء نفسه. رَهْطُهُ بالشام: أي بناحية الشام، فإن الحطيئة عبسي، ومنزل بني عَبْس: هو شرج والقصيم والجوى وهي أسافل عَدَنَة. رَمْل يبرين: لبني سعد، وهي قريةً بالبحرين بحذاء الأحساء كثيرة النخل والعيون، وكان الحطيئة قد جاور بغيض بن شمّاس المذكور سابقاً برمل يبرين. شدّ ما اغتربا: أي ابتعد عن أهله

(5) الخُرْج: هي أسفل الصمّان، وهي لبني كعب. النشب: يُراد به المال القليل، وقد روي البيت: «هلاّ اكتسبت لنا. . . فيسكننا بالجزع، والجزع من الشيء: وسطه وناحيته، وروي أيضاً: «فيسكننا بالخَرْج» والخَرْج: هي قرية من قرى اليمامة، وروي أيضاً: (مالاً نعيش به).

<sup>(1)</sup> المخارم: جمع مفرده مَخْرَم: وهو الطريق في غِلْظ الأرض. الأحياء: أي الواضحة، وقد رويت: «أَخْنَاءً» أي ما تحنَّى من الجبال والأودية. عرضن له: أي بهذا الطريق. لم ينبُ: أي لم يرتفع الطريق عنها. الجَوْر: يراد به الغلظ من الأرض يحيد هنها، وقد أراد الشاعر: أنه إذا عرضت لهذا الطريق طرق بيّنةً واضحة ركبها ومضى ولم يعتتب عنها أو يرجع.

ديواد المستح

لَمْ يَعدَموا رائحاً من إزْثِ مجدِهِم وَلَنْ يبيتَ سوَاهُلُمْ حِلْمُهُمْ عَزَبا(2) لا بُدُّ في الجِدْ أَنْ تَلْقى حَفيظتَهُمْ يَوْمَ اللَّقاءِ وَعِيلُما دُونَهُم أَشِبا (3) رَدُوا على جارِ مَوْلاهُمْ بِمَهْلِكَةِ لَوْلا الإِلَهُ وَلَوْلا عَطْفُهُمْ عَطَبا(4) فَوَفّروا مالَهُ من فَضلِ مالِهِم لَولا الإلهُ وَلَهُ لا سَعْيُهُمْ ذَهَبا(٥) لَنْ يَتْرُكُوا جَارَ مَوْلاهُمْ بِمَتْلَفَةٍ غَبْرَاءَ ثُمَّتَ يَطُووا دُونَهُ السَّبَا(6)

حَتَّى يُجَازِيَ أَقْوَاماً بِسَعْيِهِم مِنْ آلِ لأي وكَانُ إِلسَادَةً نُجُبا(1)

<sup>(1)</sup> بسعيهم: أي بحسن عملهم. **لأي**: أراد به لأي بن جعفر بن قريع بن عمرو بن كعب، وقد لَقُب بهأنف الناقة». نُجُبا: جمعٌ مفرده نجيب: وهو الرجل الكريم، وقد روي البيت: ﴿ لَا تَجَازِي وَنَجَازِي ﴾، وروي أيضاً: ﴿مُعَشَّراً نُجُبًّا ۗ .

<sup>(2)</sup> الإرث: يُراد به الأصل. عَزَبا: أي ذهب وغاب، وقد أراد الشاعر: لا يَعْدم بنو لأي مجداً وكرماً يروح عليهم، وهو بمنزلة المال الذي يسرح بكراً ويروح عشيّاً إلى أهله، ولا يَغزُب عنهم حلمهم فيذهب إلى غيرهم، وقد روي البيت: «لن يعدموا»، وروي أيضاً: «لن يفقدوا».

<sup>(3)</sup> الجِدّ: أي إذا جدُّوا في المعارك والحروب. حفيظتهم: يعني أنفتهم وغضبهم ومحافظتهم على أحسابهم. عيصاً أشبا: أي شجراً ملتفاً، وهو مَثَلَ يُضرب للكناية عن الأعداد الكثيرة الممتنعة على الأعداء.

<sup>(4)</sup> ردُوا: يعني بنو لأي. الجار: الحطيئة. مولاهم: أراد به هنا الزبرقان. عَطَب: فَنِي وهلك، وقد أراد الشاعر: لقد استنقذوا الحطيئة من الهلكة في جوار الزبرقان، وقد روي البيت: «بمهلكة، لما رأوه قليلاً ما له سغبا».

 <sup>(5)</sup> ماله: مال الحطيئة، وذلك أنهم قالوا له: إن تحوَّلت عُوِّضت بكل شيء مِثْلَيْه، أي إن هَلَكَ لك بعيرُ أخلفنا عليك بعيرين، وكذلك كل شيء. و**لولا سعيهم**: يعني سعي بغيض. ذَهَبًا: أراد بها ذهب الحطيثة وهَلَك.

<sup>(6)</sup> المتلفة: المهلكة، وقيل: بمتلفةٍ غبراء: بصحراء موحشة. السّبب: أراد به الوسيلة، وقد روي البيت: «لن يتركوا جارهم في قعر مظلمةٍ».

والأخرمين إذا ما يَنْسَبُون أبا<sup>(1)</sup> إذَا لَوَى بِقُوى أطنابِهِمْ طُنُبا<sup>(2)</sup> إذَا لَوَى بِقُوى أطنابِهِمْ طُنُبا<sup>(3)</sup> شَدُّوا العِناجَ وَشَدُّوا فَوْقَهُ الكَرَبا<sup>(3)</sup> وَمَنْ يُسَوِّي بِأَنْفِ النّاقَةِ الذَّنبا<sup>(4)</sup> وَمَنْ يُسَوِّي بِأَنْفِ النّاقَةِ الذَّنبا<sup>(4)</sup> جَهْدَ الرّسَالَةِ لا أَلْتاً ولا كَذِبا<sup>(5)</sup> في بائِسِ جاء يَحْدُو أَيْنُقاً شُسُبا<sup>(6)</sup>

سيري أمّامَ فإنَّ الْأَكْثُرِينَ حَصى قَوْمُ يَبِيتُ قَريرَ لِعَيْنِ جَارُهُمُ قَوْمُ إذا عَقدُوا عَلْداً لجارِهِم قَوْمُ هُمُ الأنفُ والأذنابُ غيرُهُمُ أبلِغ سَرَاةَ بَني سَفُدِ مُغَلْغَلَةً ما كانَ ذَنْبُ بَغِيضٍ، لا أبالكُمُ،

(1) الأكثرين حصى: أي الأكثرين عدداً. أمام: اسم مرخّم أصله: أمامة، وقد روي البيت: «والأطيبين إذا ما..».

(2) قرير العين: كناية عن نعومة البال وهدوئه؛ لأن قرّة العين في الأصل: انقطاع البكاء.

بقوى أطنابهم: بطاقات حِبَالهم الطوال.

(3) العناج: حبلٌ يُشدُ أسفل الدلو إذا كانت ثقيلة، ثم يُشدّ إلى العَرَاقي فإذا انقطعت أوذام الدلو. وهي السيور التي بين آذان الدلو وأطراف العَرَاقي. فانقلبت أَمْسَكَها العِناج. الكرب: الحبل الذي يُشدُ في وسط العراقي، ثم يثنّى ويثلّث ليكون هو الذي يلي الماء فلا يتعفّن الحبل الكبير، والعَرَاقي: العودان المصلّبان اللذان تُشدّ إليهما الأوذام. وقد أراد الحطيئة: أنهم إذا عقدوا عقداً أحكموه وأوثقوه بإحكام كإحكام الدلو إذا شُدً عليها العناج والكرب.

(4) الأنف: يعني هنا الرأس. الأذناب: جمع مفرده ذَنَب: وهو الذيل، وقد كنّى الشعراء عن الشيء الحقير بالذنب. أنف الناقة: هم بغيض وأهله، وكان آل شمّاس يعيّرون في الجاهلية بأنف الناقة، وعندما قال الحطيئة هذا البيت صار مَدْحاً لهم. الأذناب: هم

الزبرقان وأهله.

(5) مُغلَغَلة: رسالة تُغَلَغل إليهم حتى تصل أو تدخل في كل شيء، وكذلك الماء إذا تغلغل بين الشجر. جَهد الرّسالة: أي حقّ الرسالة. أَلْتاً: نقصاناً، وقد روي البيت: «بند كعب».

البائس: هو الحطيئة. يَخدو: يسوقُ. أينقاً شُسُبا: أينقاً جائعة وهزيلة ومتعبة، وقد أراد الشاعر: ما هو ذنب بغيض في أن آتيه وأنا أسوق إبلاً ضعافاً عجافاً فأكرمني وأحسن إليّ، وقد روي البيت: «أينقاً شُزُبا»، وقيل الشُزُب: العجاف الضُمَّر.

ديواد المسلطة

عَيْشاً وقد كان ذاق المَوْتَ أَوْ كَرَبا (2) لَوْ لَمْ تُغِنُّهُ ثُوَي فِي قَعْرِها حِقَباله

حطت به مِن بِلادِ الطُورِ عَادِيَةً حَصًّا ۚ كَمْ تَتْرِكُ دُولُ العَصَا شَذَبا(1) ماكان ذُنْبِيَ في جارِ جَعَلْتُ لَهُ جَارِ أَنِفْتُ لِعَوْدِ أَنْ تُسَبُّ بِهِ الْقَاهُ قَوْمُ دُنَاةً ظَيْعُوا الحَسَبا(3) اخرَجْتَ جَارَهُمُ مِن قَعْرِ مُظْلِمَةٍ

[الطويل]

#### حمدت إلهي

### وقال أيضاً لعيينة وخارجة ابني حصن بن حذيفة بن بدر؛

حَدِدْتُ إلهي أنّني لَمْ أجِدْكُمَا من الجُوع مأوّى أوْ من الخوفِ مَهرَبا(٥) ضُبَيْبانِ جَحْلِيّانِ في آمَنِ الكُدَى إذا ما أحَسّا حارِشَ اللّيلِ ذَنْبا(6)

<sup>(1)</sup> حطت به: أي أسرعت بالحطيئة وأقصمته. بلاد الطّور: وهي من الشام، غير أنه لم يكن بالشام ولكن منازل غطفان بنجد مما يلي اليمن. عادية: سنة باردة وشديدة. حصًّاء: لا نبت فيها. شذَّبُ العصا: أي قِشْرها، وقد أراد الشاعر: أن هذه السنة الباردة قد التحت كل شيء، حتى أنها التحت العِصيُّ فقشرَتْها، وقد روي البيت: «جاءت به من بلاد الطور تحدره»، وروي أيضاً: «عاديةٌ شهباء»، وروي أيضاً: «من

<sup>(2)</sup> الجار: هو الحطيئة. ذاق الموت: أي ذاق الأمرين لما حلَّ به من الجهد والضرُّ. كُرَبُ من الموت: أي قَرُب منه، وقد روي البيت: «ما كان ذنبك» أي ما كان ذنبك يا بغيض.

عوف: هو عوف بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم. اللَّناة: جمع مفرده دَنِيّ : وهو الساقط الضعيف. قومٌ دناةٌ: أراد بهم الزبرقان وقومه، وقد روي البيت: «جار أبيْتَ لعوف أن تسبُّ به ألفاه قومٌ جفاةً . . ،، وروي أيضاً : «جفاة قوم . . • .

<sup>(4)</sup> جارهم: يعني الحطيئة. ثَوَى: أقام. الحِقَب: السُّنون.

<sup>(5)</sup> يقول الشاعر مخاطباً خارجة وعيينة: إنكما لم تكونا مأمناً ولم تكن عندكما منعة.

<sup>(6)</sup> ضبيب: تصغير ضبّ والجحل أيضاً ولد الضب. ذنّبا: أذنبا.

تَباعَدْتُ حَتى عُيْرَانيَ بَعْدُما تَقَرَّبْتُ حَتّى عَيْرَاني التّقرُّبا(١)

لقد أمسى على الأمر سائس [الطويل]

وقال أيضاً يمدحه:

لَعَمرِي لَقَدْ أَمْسَى عَلَى الأمرِ سائسٌ بَصَيرٌ بِمَا ضَرَّ الْعَدُوُّ أُرِيبُ (2) جَرِيءٌ عَلَى مَا يَكُرَهُ المَرْءُ صَدْرُهُ وَلِلْفَاحِشَاتِ المُنْدِياتِ هَيُوبُ(3) سَعِيدٌ وَمَا يَفْعَلْ سَعِيدٌ فإنّهُ نَجِيبٌ فَلاهُ في الرّباطِ نَجِيبُ (4) سَعِيدٌ فَلا تَغُرُرُكَ خِفّةً لَحْمِهِ تَخَدّدَ عَنْهُ اللّحْمُ فَهُوَ صَلِيبُ (٥) إِذَا خَافَ إِصْعَابًا مِنَ الأَمْرِ صَدْرُهُ عَلاهُ فباتَ الأَمْرُ وهُوَ رَكُوبُ (6)

إذا غِبْتَ عَنَا غَابَ عِنَا رَبِيعُنا ونُسْقى الغَمَامَ الغُرَّ حِينَ تَؤُوبُ (٦)

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: «تباعدت حتى عيراني تباعدي»، وروي أيضاً بلفظ: «تباعدت حتى عير البعد بعدما".

<sup>(2)</sup> السائس: هو الآمر في القوم الناهي فيهم والذي يقدم على رعايتهم. الأريب: هو العالم العاقل بما ورد عليه.

المنديات: جمع مفرده مندية، وهي المخزية.

فلاه: أي رباه. الرباط: هي مرابطة الخيل، وللبيت رواية أخرى بلفظ: «في الرباط».

 <sup>(5)</sup> خفة الحمه: أي كونه نحيفاً. تخلد: إذا ذهب ونقص، وقد روي البيت: «يغررك قلة

<sup>(6)</sup> يريد الشاعر أنه إذا خاف صدره أمراً صعباً علا ذلك الأمر فصار ذلولاً ليس بشاق. وقد روي البيت: «علاه بتات الأمر فهو. ٠٠.

<sup>(7)</sup> روي هذا البيت بلفظ آخر: ونسقى الغمام الغر حين يؤوب إذا غاب عنا غاب عنا ربيعنا

ديوا المستخدم

فَنِعْمَ الفَتى تَعْشُو إلى ضَوْءِ نَارِهِ إِذَا الرِّيحُ هَبَّتُ (المكانُ جَدِيبُ [وما زِلْتَ تُعْطَى النَّفْسَ حَتَى كأنما يَظَلُّ لأَقْوَامِ عَلَيْكُ نُحُوبُ] (1) [وما زِلْتَ تُعْطَى النَّفْسَ حَتَى كأنما يَظَلُّ لأَقْوَامِ عَلَيْكُ نُحُوبُ] (2) [الَيْكُ تَنَاهى كُلُّ أَمْرِ يَنُوبُنَا وَعِنْدَ ظِلالِ المَاتِ أَنْتَ حَسيبُ] (2)

[الوافر]

أحاذر

#### وقال أيضاً يمدحه:

(بينا سعيد بن العاصي بن أبي أحيحة سعيد بن العاصي بن أميّة وهو على المدينة بعشي الناس، فلمّا فرغ وخفّ الناس إلّا حُدّاثُه وأصحاب سمره قال؛ إذا رجل على البساط أعرابي قبيح الوجه كبير السنّ سيىء الهيئة، فائتهى إليه الشرط فذهبوا ليقيموه، فأبَى أن يقوم، فنظر. وحانت من سعيد التفاتة . فقال؛ دعوا الإنسان؛ وخاضوا في حديث العرب وأشعارهم، فقال الحطيئة . ولا يعرفونه ما أصبتم جيد الشعر ولا شاعر العرب؛ فقال له سعيد؛ فهل عندك من ذلك علم؟ قال: نعم؛ قال: فمن أشعر الناس؟ قال: الذي يقول:

لا أعددُ الإقتارَ عُدماً ولكِنْ فَقد مُن قد رُزئته الإعدام ثم أنشدها حتى أتى عليها. قال: فمن يقولها؟ قال: أبو داود الإيادي. قال: ثم من؟ قال: الذي يقول:

أدرك بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يُخدَعُ الأريبُ قال: ثمّ أنشدها حتى أتى على آخرها. قال: فمن قالها؟ قال: عَبيد بن الأبرص أخو بني أسد. قال: ثمّ من؟ قال: والله لحسبك بي في رغبة أو رهبة إذا

نحوب: أي نذور.

<sup>(2)</sup> حسيب: أي كريم، يريد الشاعر أنه ليس جباناً وأنه لا تستحسن لنفسك. مخاطباً سعيد بن العاصي. أن تفرق عند الحرب.

وضعت إحدى رجلي على الأخرى ثم عويت في أثر القوافي كما بعوي الفصيل الصادر. قال: ومن أنت؟ قال: الحطينة؛ فرخب به سعيد ثم قال: قد أسأت بكتمانك نفسك مثل الليلة وقد علمت شوقنا إليك وإلى حديث العرب، وكان كعب بن جعيل التغلبي بمدح سعيداً ويزوره، فذلك قول الحطيئة:

هَدَاكَ اللهُ أَوْ كَبَني جَنَابِ (1) وَدُونَكَ بِالمَدِينَةِ أَلفُ بَابِ (2) وَدُونَكَ عَازِبُ صَحْبُ الذَّبابِ (3) وَدُونَكَ عَازِبُ صَحْبُ الذَّبابِ (3) عِقَابَكَ وَالألبِمَ مِنَ العَدَابِ

ألست بجاعِلي كبني جُعَيْلِ أدِبُ وَرَاءَ نُفَدَةً أَن تراني وأخبِسُ بالعراءِ المَحْلِ بَيْتي أَحَاذِرُ إِنْ قَدَرْتَ عَليَّ يَوْماً

[البسيط]

سدَّ الفناء

وقال أيضاً يمدح شبث بن قيس وهو ابن حوط بن جريح [أو حريز] بن يربوع بن حرام بن سعد بن عدي بن فزارة، وكان كثير المال، وهو الذي ملك في الجاهليّة ألف بعير وفقاً عين فحلها، يتطيرون من ذلك إليه مخافة العين عليها، وهو زوج أسماء التي كان يذكرها عامر بن الطفيل، فقال الحطينة وأتاه يسأله فأعطاه:

لمّا رَأَى أَنَّ أَرْيَافَ القُرَى مُنِعَتْ وَحارَدَ الكَيْلُ إِلاَّ كَيْلُ مَحْلُوبِ (4)

<sup>(1)</sup> بنو جعيل ينسبون إلى قوم تغلب وبنو جناب إلى كلب.

 <sup>(2)</sup> كل يوم: يعني أنه يدب وراء الموضع المسمى نقدة، ولا يستطيع الوصول إلى سعيد.

<sup>(3)</sup> روي البيت: «في القواء المحل»، والقواء: هي الأرض التي لا ماء فيها ولا رعي. صخب الذباب: أي كثير النبات.

<sup>(4)</sup> الكيل: هو السعر، يريد الشاعر أنه لما أجدبت السنة لم يكن شيء من زرع الريف ولا غيره إلا اللبن، وقد روي البيت بلفظ: «مجلوب».

وَحَثُهُ الرَّكُضَ وَالسِّرْبِالُ سابِغة إلى نِداءِ بِظَهْرِ الغَيْبِ تَثْوِيبِ(3)

سَدَّ الفِئاءَ بِمِصْباحِ مُجَالِحَةٍ شَيحانةٍ خُلِقتْ خُلْقَ المصَاعيبِ(1) كوماءً دهماءً لا يَجْذُو القُرَادُ بها تَبقِيلَةِ الوَطْءِ لارَذْلِ وَلا نِيبِ(2) مِنْ آمِنِ المالِ أَبْقاها لدَى شَبَثِ جَرُ الكُمَاةِ برَأْسٍ أَوْ بِبَلْبيبِ

[الوافر]

## فلا شُلت يداك

#### وقال يمدح خارجة بن حصن:

وَقَاتَ لَتَ الْخَدَاةَ قِتَ الَ صِدْقِ فَالاشَلَّتُ يَداكُ أَبِ الرَّبِ (4) أباحَ قِتالُ خارجة بن حِصن لأهل الحَزْنِ مُنْقَطَعَ السَّحابِ تَركَتَ الحَيِّ من عَمْرِو فُلُولاً وَحَزباً قد أَنَخْتَ عَلَى الرِّبابِ(٥)

 <sup>(1)</sup> المجالحة: هي الناقة التي لا تدر على الجهد والبرد. المصاعيب: هي الفحول، وهي جمع مفرده مصعب. يريد الشاعر أنه ملأ عليه فناء بيته بهذه الناقة الصبور على الشتاء الطويلة وكأنها فحل.

<sup>(2)</sup> كوماء: أي عظيمة السنام. **لا يجلو**: لا يثبت. النيب: جمع مفرده ناب، وهي الناقة التي بلغت من العمر عتياً.

<sup>(3)</sup> السربال: هو الدرع. السابغة: هي الفضفاضة الطويلة، وقد روي بلفظ: "وحثه الركضُ على أنه فاعل للفعل حتّ.

<sup>(4)</sup> أبو الرباب: كنية خارجة بن حصن. وقد روي البيت بلفظ: «لقد قاتلت أمس قتال صدق،

<sup>(5)</sup> روي البيت: ﴿وجونا قد أنخت﴾.

#### [المتقارب]

## وأمك حمراء زوفية

#### وقال يهجو الحصين بن لقمان العبسي:

أتَاني وأهْلي بِذَاتِ الدُّمَاخ فَلا مِنْ مابٍ ولا مِن قَرَبُ(١) مَسَبُ ابنِ لُقمان عِرْضَ امْرِيءٍ شَدِيدِ الأنّاةِ بَعِيدِ الغَضَبُ (2) لِقَرْمِ إذا ما تَسامى القُرُومُ يُقَطِّعُ ظَهْرَ البعيرِ الأزَبِ(3) وأَمْكُ حَمْرَاء زَوْفِية لِنَقْلِ الحشِيشِ جُرَازُ الحَطَب (٩)

نَبِيثُ النُواةِ عَلى ثَفْرِها كَنَبْثِ الثَّعالِبِ جُحْرَ السَّرَبُ (5)

•

<sup>(1)</sup> يروى البيت بلفظ: «فما من مآب وما».

<sup>(2)</sup> مُسبُ: فاعلُ أتى في البيت السابق، عرض: هو مفعول مسبُ.

<sup>(3)</sup> القرم: السيد في أهله. الأزب: هو النفور.

<sup>(4)</sup> حمراء: يراد بها الأعجيمة غير العربية. زوفية: أي تزوف كالحمامة استشرافاً للذكر. جراز الحطب: أي قاطعة للحطب.

<sup>(5)</sup> الثفر: هو الفرج وذلك للحيوان. السرب: هي الحفرة تحت الأرض.



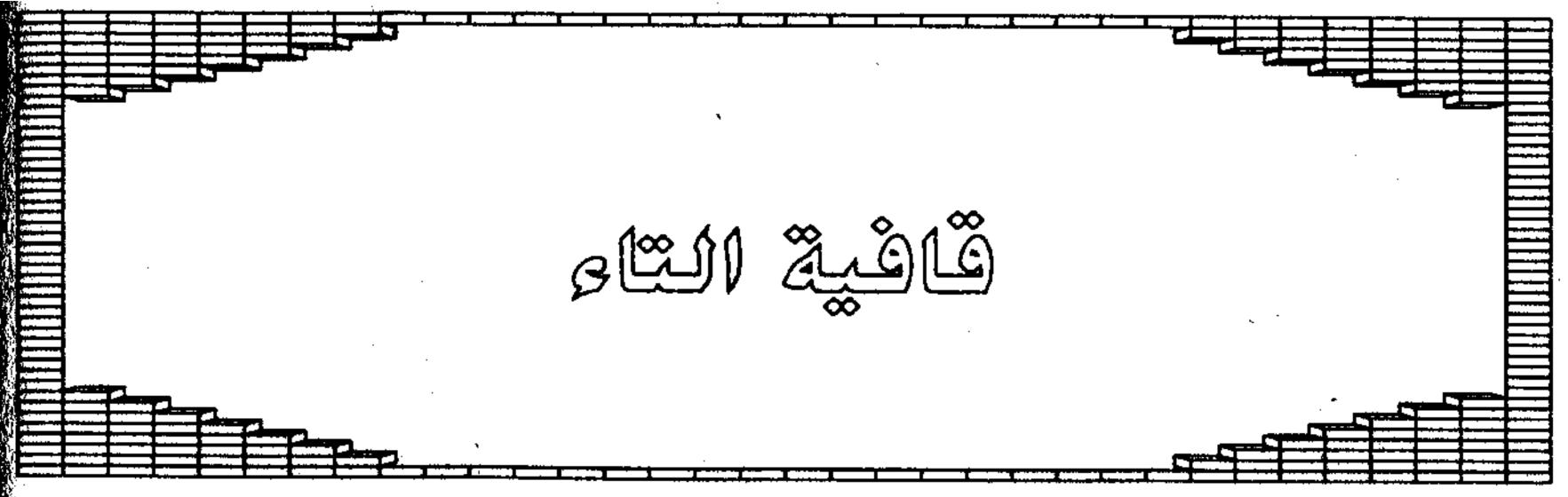

#### لقد جربتكه

#### وقال أيضاً (يهجو قومه):

ألا مَن لِيقَلْبِ عبارِم السنظراتِ يُقَطِّعُ طُولَ اللَّيْلِ ببالزَّفْرَاتِ (1) إذا ما الثُّرَيا آخِرَ اللَّيْلِ أَعْنَقَتْ كَوَاكِبُها كالجِزْع مُنْحَدِرَاتِ(2) هُنالِكَ لا أَخْشَى مَقالَةً كاشح إذا نُبِذَ العُزَّابُ بِالْحَجَرَاتِ (3) لَعَمري لقَدْ جَرَّبْتُكُمْ فَوَجِدتُكُمْ قِبَاحَ الوُّجُوهِ سَيِّتْنِي العِذَرَاتِ(4) لهُمْ نَفَرٌ مِثْلُ التُّيُوسِ وَنِسْوَةً مَمَاجِينُ مِثْلُ الْآتُنِ النَّعِرَاتِ (5) وَجَدْتُكُمُ لَمْ تَجِبُرُوا عَظْمَ هَالَكِ وَلا تَنْحَرُونَ النِّيبَ في الجَحَراتِ(6) فإنْ يَصْطَنِعْني الله لا أَصْطَنِعْكُمُ ولا أُوتِكُمْ مالي عَلَى العَثَرَاتِ (٢)

<sup>(1)</sup> الزفرات: أي تنفس الصعداء.

أعنقت الثريا للمغيب: أي انحدرت. الجزع: هو الخرز.

<sup>(3)</sup> انتبذوا: أي نزلوا ناحية، وقد روي البيت بلفظ: «مقالة قائل».

العذرات: هي الأفنية، يريد أنهم يتغوطون في أفنيتهم.

الآتن النعرات: أي تكن جامحات لا قرار لهنّ، وقد روي البيت بلفظ: «مماجير».

روي البيت بلفظ: «عظم مغرم»، وهو الذي لزمه غرم.

<sup>(7)</sup> يريد الشاعر: أنه إن أصابتكم عثرة لم أعطكم، ولم أحمل عنكم.

29 المرتفع

عطاءَ الإلهِ إذْ بَخِلتم بمالِكُم مَهَارِيسُ تَرْعى عازِبَ القَفَرَاتِ(١) إذا النّارُ أَبْدَتْ أَوْجُهُ النَّفِرَاتِ (2) يُباكِرْنَ بَرْدَ الساء بالسّبَرَاتِ (3) يُزِيلُ القَتادَ جَذْبُها عَنْ أَصُولِهِ إذا ما غَدَتْ مُقْوَدَّةً خَرِصاتِ(٩) بأثباج لا خُورِ وَلا قَفِرَاتِ (5) لها حُلَقُ ضَرّاتُها شَكِرَاتِ (6) وَتَرْعَى بَرَاحاً حِيْثُ لا يَسْتَطِيعُها من النّاسِ أَهْلُ الشَّاءِ وَالحُمُرَاتِ (7) إذا أنْفُدَ الْمَيْارُ ما فني وِعَائِهِ ﴿ وَفَى كَيْلُ لَا نِيبِ وَلَا بَكُرَاتِ (8)

مهاریس یُرُوی رِسلها ضیف أهلها عِظامُ مَقِيلِ الهام غُلْبُ رِقابُها إذا أجحرَ الكلبَ الصّقِيعُ اتّقَيْنَهُ وإن لم يكن إلا الأماليسُ أصبَحَت

<sup>(1)</sup> مهاريس: أي شديدات الأكل تدق كل شيء من الشجر وتكسره. عازب القفرات: أي ما كان بعيداً عازباً لا يرعاه الناس.

<sup>(2)</sup> الرسل: اللبن. الخفرات: هي الحسان الحييّات. المهاريس: هي الإبل ذات

<sup>(3)</sup> مقيل الهام: مستقره. الغلب: هو ذات الرقاب الغليظة. السبرات: جمع مفرده سبرة، وهي الغداة الباردة، وقد روي البيت بلفظ: «في السبرات».

<sup>(4)</sup> القتاد: شجر له شوك. مقرورة: أي متبردة. وقد روي البيت بلفظ: «إذا ما غدت مقرورة خصرات، خصرة مقرورة جائعة.

 <sup>(5)</sup> أثباج: أي ظهور. الخور: هي الرقاق الجلود. القفرات: هي ذوات اللحم القليل.

<sup>(6)</sup> الضرة: أصل الضرع. شكرات: أي ممتلئات باللبن، وقد روي البيت بلفظ: هوإن لم يكن إلا الصحاصح روخت محلقة».

<sup>(7)</sup> البَرَاح: كل ما استوى من الأرض. أي ترعى في أرض بعيدة عن الحي لأنها طويلة

<sup>(8)</sup> الميار: هو الذي يمتار الطعام لأهله. النيب: مسان الإبل. البكرات: هو ذوات الأسنان الصغار.

وليس بناهِيها عَنِ الحوْضِ أَن تَرَى مَعَ الذَّادَةِ المَقْشُورَةَ العَجِرَاتِ (1) نَـزَائِـعُ آفـاقِ الـبِـلادِ يَـزِيـئُـهـا بَرَاطِيلُ في أغناقِها البَتِعَاتِ(2) وكنم من عَدُوٌ قدرأى بَكَرَاتِها تَقطّعُ فِيها نَفْسُهُ حَسَرَاتٍ وإن طاف فيها الحالبانِ اتّقَتْهُما بجُوفٍ عَلى أيْديِهِما هَمِرَاتِ إذا وَرَدتُ من آخِرِ اللَّيْل لم تَعَفْ حياضَ الأضَا المطروقة الكَدِرَاتِ (3) وَغَيْثِ جُمادِيٌ كَأَنْ تِلاعَه وَحِزَّانَهُ مَكُسُوَّةٌ حَبِرَاتِ (٩) يَظَلُ بِهِ الشَّيْخُ الذي كان فانِياً يَدِفُ عَلى عُوجِ لِه نَـخِرَاتِ (5)

#### [الطويل]

# الا هل لسهم في الحياة

#### وقال أيضاً:

أشاقَتْكَ لَيْلَى في اللِّمام وَمَا جَزَتْ بمَا أَزْهَفَتْ يَوْمَ التقيِّنا وضَرَّتِ (6) كَطَعْم الشَّمُولِ طَعْمُ فِيها وَفارَةً مِنَ المِسْكِ مِنْها في المفارِقِ ذُرَّتِ (٦)

<sup>(1)</sup> الذادة: أي الذين يذودون عنها. المقشورة: هي العصي التي فُكّ عنها لحاؤها. (2) نزائع: أي غرائب، وقيل النزائع التي أخذت من أيدي أصحابها. آفاق البلاد: نواحيها. التبعات: أي الطوال.

<sup>(3)</sup> لم تعف: أي لم تكره.

<sup>(4)</sup> التلاع: هي مجاري المياه. الحِزّان: كل ما غلظ من الأرض.

<sup>(5)</sup> يدف: أي كأنه يسرع في سيره، وفيه بطء لكبر سنه. نخرات: أي بليت من الكبر، لأنه لامخ فيها، وقد روي البيت بلفظ: «فظل بها».

<sup>(6)</sup> اللمام: أي الزيارة، وقد أراد النوم هنا. أزهفت: أي أسدت وقدمت وزينت.

 <sup>(7)</sup> الشمول: هي الخمرة التي شملت شاربيها برائحتها. فأرة المسك: نافجته.

سقَيْتُ إذا أولى العصافر صَرَّتِ (1) إلى الليل حَتّى مَلْها وأمَرّتِ](2) إذا ما النَّجومُ أَعْرَضَتْ وَاسْبَطَرَّتِ (3) يُقالُ لَهُ خُذُها بِنَفْسِكَ خُرْتِ (4) أرَى الحَرْبُ عن رُوقِ كُوَالِحَ فُرُّتِ (5) وَلَنْ يَفْعَلُوا حتى تَشُولُ عَلَيْهِمُ بِفُرْسانها شُولَ المخاضِ اقْمَطَرُّتِ (6) عَوَابِسَ بِالشُّغْثِ الكُماةِ إِذَا ابْتَغُوا عُلالَتها بِالمُحْصَداتِ أَصْرَّتِ (7) تُنَازَعُ أَبْكَارَ النِّساءِ ثِيابَها إذا أَخرجَتْ من حَلْقَةِ الدارِ كَرَّتِ (8) بِكُلَ قَنَاطِرُ وَاتْمَارُتِ وَدَنِسِيةً إذا أَكْرِهَتْ لَمْ تَنْاطِرُ وَاتْمَارُتِ (9)

وأغيد لانكس ولا واهن القُوى [رَدَدْتُ عَلَيْهِ الكأسَ وهي لَذيذَةً وأشعَتْ يَهُوى النّومَ قلتُ له ازتحِلْ فَقام يَجُرُ الثّوبَ لَوْ أَنَّ نَفْسَهُ ألا هُلْ لِسَهُم في الحَيَاةِ فإنني

<sup>(1)</sup> الأفيد: هو الذي في عنقه غيد. النكس: هو الذليل. صرت: أي صوتت.

<sup>(2)</sup> هذا البيت زيادة من مختارات العلوي.

<sup>(3)</sup> اسبطرت: إذا امتدت. وقد روي البيت بلفظ: «وأشعث يشهى» يشهى بمعنى

<sup>(4)</sup> يريد الشاعر أنه من شدة النعاس لم يستطع أن يأخذ برده ولو أن نفسه في يده لرمى بها. وقد روي البيت: «يجرّ البرد».

<sup>(5)</sup> في الحياة: أي في الصلح والسلم. الكالح: هو الذي قد خرجت أسنانه لشدة الحرب. فرت: إذا جربت وكشف أمرها.

<sup>(6)</sup> يريد أنهم لن يلجأوا إلى الصلح حتى ترفع الخيل في وجوههم أذنابها كما تشول

<sup>(7)</sup> عوابس: يريد الخيل. الكماة: هم الفرسان. ابتغوا علالتها: أي طلبوا منها الجري بعد أن يذهب جريها. أضرت: أي كانت صابرة. المحصدات: هي السياط المفتولة، وعلالتها: جريها بعد جري.

<sup>(8)</sup> حلقة الدار: وسطها، يريد أنه إذا خرجت من موضع ضيق ردت إلى أضيق منه.

<sup>(9)</sup> صدقة: أي صلبة. اتمأرت: أي اشتدت. وقد روي بلفظ: «زاعبية».

وَإِنَّ السُحُدُودَ النَّرْقَ مِن أَسْلاتِنا إذا وَاجَهَتَهُنَّ النُّحُورُ اقْشَعرَّتِ وَلَوْ وَجَدَتْ سَهُمْ على الغَيّ ناصِراً لَقَدْ حَلَبَتْ فِيها نِساءُ وصَرَّتِ ولَكِنَّ سَهُما أَفْسَدَتْ دارَ غالِبِ كما أَغْدَتِ الجَرْبَى الصَّحاحَ فعُرَّتِ (2) وَجُرْثُومَةِ لا يَبْلُغُ السّيلُ أَصْلَها رَساعِزُ عَبْسِ وَسْطَها واسْتَقرَّتِ (3) وَإِنَّ المخاصَ الأَدْمَ قدْ حالَ دونها مِتانٌ مِنَ الخِرْصَانِ لانَتْ وَتَرَّتِ (4) فلَنْ تَعلفُونا الضّيمَ ما دامَ جِذمُنا ولمّا تَرَوْا شَمسَ النّهارِ استَسرَّتِ

#### [الطويل لهانت وجوه وذلت

# وقال يمدح عمرو بن عامر الثقفي ولم يروها المفضل:

يعيش النَّدى ما عَاش عَمْرُو بنُ عامِرٍ وَوَلَّى النَّدى إنْ نَفْسُ عَمْروِ تولَّتِ فماتت عطايا المكثرين وقلت حَلِيفُ النّدى لمّا توَلّى خَلا النّدَى تَوَارَى النَّذَى لمَّا تَوَارَتْ عِظامُهُ فَأَعْظِمْ بِهَا في المُعْتَفِينَ وَجَلَّتِ (5) لهانت وُجُوهٌ مِن تقِيفٍ وَذَلتِ فلولا بقايا من بنيه ورهطه

<sup>(1)</sup> الحدود: جمع حد وهو الشفرة. الزرق: الصافية لا صدأ عليها. الأسلات: جمع أسلة، وهو قناة الرمح أو سنانه.

<sup>(2)</sup> عرت: أي أصيبت بالعرّ وهو الجرب، وقد روي بلفظ: «الجرب».

<sup>(3)</sup> **الجرثومة**: أصل الشجرة يجتمع حولها التراب. رسا: ثبت ورسخ.

<sup>(4)</sup> **الخرص:** حدّ السنان. ترت: أي غلظت وكذلك طرت، وقد روي البيت بلفظ:

<sup>(5)</sup> المعتفون: هم السؤال وطلاب الحاجات.

<sup>(6)</sup> **الرمط:** هم الأهل والأقربون.

#### [الطويل]

# لزادت عليهما نهشل

#### وقال وجاور في بني ذهل فأحمدهم:

مَسَاكِنَهَا مِنْ نَهْشُلِ إِذْ تَوَلَّتِ (1) وتُسْرَحُ في حافاتهم حَيْثُ حَلْتِ (2) وَيَمْنَعُهَا مِنْ أَنْ تُنْصًامَ فَوَارِسٌ كِرَامُ إِذَا الْأَخْرَى مِنَ القَوْم شُلَّتِ (3) إذا أمست الشّغرى العَبورُ اسْتَقلّتِ (4) لزَادَتْ عليها نَهْشَلُ وَتَعَلَّتِ (5)

لَعَمْرُكَ مَا ذَمّتْ لَبُوني وَلا قَلَتْ لها ما استَحلت مِن مَساكِن نَهشل مَسَاعِيرُ غُرُّ لا تَخِمُ لِحَامُهُمُ فَلُو بَلُغَتْ عَوَا السّماكِ قَبِيلَةً

<sup>(1)</sup> اللبون: أي الناقة. قلت: أي أبغضت وأكرهت.

<sup>(2)</sup> للبيت رواية بلفظ: «ما استحبت»، ويروى بلفظ: «ساحاتهم».

<sup>(3)</sup> شلت: أي طردت، ويروى البيت بلفظ: "من الروع".

<sup>(4)</sup> مساعير: أي توقد بهم الحرب. لا تخم: أي لا تنتن.

<sup>(5)</sup> السماك: نجم معروف بالسماء، وهما سماكان رامح وأعزل. العواء: منزل من منازل القمر. ويروى البيت بلفظ: «ولو بلغت دون السماء».

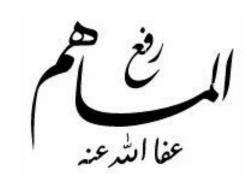

[الوا



#### فقال الأجربان

[الواذ

وقال حين اصطلحت عبس وذبيان في الردة، ولم يروها أبو عبد الله:

ألَـمْ تَـرَ أَنَّ ذُبْيَاناً وَعَبْساً لِباغي الحَرْبِ قَدْنَزَلا برَاحًا فَقَالَ الأَجْرَبَانِ ونحنُ حَيٌّ بَنُوعَمُ تَجَمُّعُنا صِلاحَ مَنَعْنا مَذْفَعَ النَّلُبُوتِ حتَّى تُرِكْنا رَاكِزِينَ بِهِ الرُّمَاحَا نُقاتِلُ عَنْ قُرَى غَطَفَانَ لَمَّا خَشِينَا أَنْ تَلِلَّ وَأَنْ تُبَاحًا

إذا ثار القتال

قال: خرج الغفاق بن الغلاق بن عمرو بن همام بن رياح بن يربوع طلب إبل له، فمرّ بناس من بني عبس، فأخذه أخوان منهم يقال لهما شريح وح ابنا وهب فقتلاه، فنذر عصمة بن عمرو بن همام أن لا يأكل لحماً ولا يطعم خ

<sup>(1)</sup> البراح: هو المتسع من الأرض.

<sup>(2)</sup> الثلبوت: وادِ أو أرض يقال هي بين طبيء وذبيان.

<sup>(3)</sup> تباح: أي تستباح، وقيل تباح: أي يؤخذ ما في باحتها وهو وسطها.

ولا يقرب امرأة حتى يقتل من بني عبس، فمكثوا غير كثير، ثمّ إنّ عروة بن الورد أغار ببني عوذ بن غالب على بني ربيعة بن مالك بن حنظلة بن مالك فاستاق إبلهم، فأتى الصريخ بني رياح فركبوا، فأدركوهم بذات الجرف، وفيهم الحكم بن مروان بن زنباع، فاقتتلوا قتالاً شديداً وهُزمت بنو عبس وأُخذ شريح وجابر ابنا وهب اللذان قتلا الغفاق فقُتلا صبراً، وأسر أُسَيّد بن حنّاءة السليطي الحكم بن مروان بن زنباع من عبس، وأسر بنو حميري بن رياح فروة وزنباعاً ابني مروان، وقتلوا في بني عبس وأسرفوا، فقال الحطيئة في ذلك؛

ما أذري إذا لاقَيْتُ عَمْراً أكَلْبَى آلُ عَمْروِ أَمْ صِحاحُ (1) لَقَدْبَلَغَ الوَفاءُ فأخبُرِوُنا بقَتْلَى مَنْ تُقَتّلُنا رِيَاحُ (2) بِلا قَتْلَى مُن تُقَتّلُنا رِيَاحُ بِلا قَتْلَى تُقتّلُنا رِياحٌ رِمَاحٌ في مَراكِزِها رِمَاحُ وَجُرْدٌ في الأعِنَةِ مُلْجَماتٌ خِفافُ الوطءِ كلّمَها السّلاحُ (3) إذا ثارَ الغُبر السُّرَاحُ (4) إذا ثارَ الغُبرارُ خَرَجْنَ مِنْهُ كما خرجتُ من الغَدَرِ السُّرَاحُ (4) وما باؤوا كما باؤوا علينا بفضل دِما ثِهِمْ حتى أرَاحوا (5)

<sup>(1)</sup> كلبئ: جمع مفرده كليب، وهو الذي أصابه داء الكلب.

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: «ولقد بلغوا الشفاء».

<sup>(3)</sup> كلمها: أي جرحها، وقد روي البيت بلفظ: «خفاف الطرف»، وروي بلفظ: «الطرد».

<sup>(4)</sup> الغدر: هو المكان الصعب الذي لا تكاد الدابة تنفذ فيه.

<sup>(5)</sup> البار: يراد به الكبر. أراحوا: أي أقادوا لأنفسهم وبلغوا ثأرهم. وقد روي البيت بلفظ: قوما باؤوا كبأوهم.

#### [الطويل]

[الطويل]

# الم تسالِ العُيافَ

# وقال أيضاً؛

ألم تَسْأَلِ العُيَّافَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً غَدَاةَ اللُّوى ما أَنْبَأَتْكَ البَوَارِحُ (1) بِسُرْع الفِرَاقِ إِذْ تَوَلَّتْ حُمولُها كما يستقلُ الخَيْبَرِيُّ الدُّوالحُ (2) أثباثُ أَعَبَالِيهِ رَوَاءً أُصُولُهُ سَقَاهُ بِمَاء البِثْرِ غَرْبٌ وَنَاضِحُ (3) إذا ذُقْتَ فاها قُلتَ طَعْمَ مُدَامَةً بِنُطْفَةِ جَوْدٍ سالَ مِنْهُ الأباطِحُ (4) غَرِيضٍ جرَتْ فيه الصَّبا بينَ مُنْحَنَى وَأغْياضِ سِدْرِ بَيْنَهُنَّ مَرَاوحُ (٥)

#### غدا باغيا

وقال أيضاً يهجو رجلًا من بني أسد اسمه صخر بن أعيا وكان نزل به فقراه وبات عنده، وكان الأسدي من بني أعيا بن طريف وهم إخوة بني فقعس، ولم يكن بنزل بالحطيئة أحد إلا هجاه، وكذلك كان اللعين المنقري؛

<sup>(1)</sup> العياف: هم الذين يزجرون الطير، وهو جمع مفرده عائف. البوارح من الطير: وهو ما مر عن يمينك إلى شمالك.

<sup>(2)</sup> الحمول: هي الإبل التي تحمل الهوادج. الخيبري: هو النخل المنسوب إلى مدينة خيبر. الدالح: هو الذي يحمل حملاً ثقيلاً، أو هو الموقر في أهله.

<sup>(3)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «أثاثاً... رواءً».

<sup>(4)</sup> الأباطح: هي بطون الأودية. وقد روي البيت بلفظ: «ذقت طعم».

<sup>(5)</sup> المنحنى: هو منعطف الوادي. مراوح: جمع مفرده مروحة، وهو الخلاء تهب فيه الربح. الأغياض: جمع مفرده غيضة وهي الأجمة. وقد روي البيت بلفظ: «وأعياص سدر».

وأنَّ ابْنَ أعيا لا محالة فاضِحِي عَلَى فَاقَةٍ سَدَّتْ أَصُولَ الجوَانِح (1) بغى الوُدَّ من مَطْرُوفَةِ العَينِ طامِح<sup>(2)</sup> وغابت له غيب امرى عير ناصِح دَعَتْ رَبِّهَا أَلاَّ يَزَالَ بِحَاجَةٍ ولا يَغْتَدِي إلاَّ عَلَى حَدّبارِح (3) فلمّا رَأْتُ الأيْحِيبَ دُعاءها سَقَتْهُ عَلى لَوْح دِمَاءَ الذّرارِح وق الَتْ شَرَابٌ بارِدٌ ف الشرَبَئَهُ ولَمْ يَذْرِ ما خاضَتْ لهُ بالمجادِح (٩) فَشَدَّ بِذَا خِزْياً على ذِي حَفِيظَةٍ وَهَانَ بِذَا غُرْماً على كَفّ جارِح أخو المَرْءِ يُوْتِي دُونَهُ ثُمَّ يُتّقى بزُبّ اللّحي جُرْدِ الخُصَى كالجمامح (٥)

.

لما رَأَيْتُ أَنَّ مَا يَبْتَغي القِرَى شَدَدْتُ حَيازِيمَ ابنِ أَعْيا بِشَرْبَةٍ وما كُنْتُ مِثْلَ الكاهِلي وَعِرْسِهِ غَدًا باغِياً يبغي رِضاها وَوُدُها

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: «على ظمأ».

<sup>(2)</sup> عرسه: أي زوجه. المطروفة: هي التي لا تثبت على واحدٍ من الرجال.

<sup>(3)</sup> روي هذا البيت بلفظ: "بفاقة".

<sup>(4)</sup> المجادح: جمع مفرده مجدح، وهو الخشبة في رأسها خشبتان معترضتان وبه يتم الجدح أي خلط السويق.

<sup>(5)</sup> زَبِ اللحى: جمع مفرده أزّب، وهو الكثير الشعر، ويريد الغَنَم هنا.

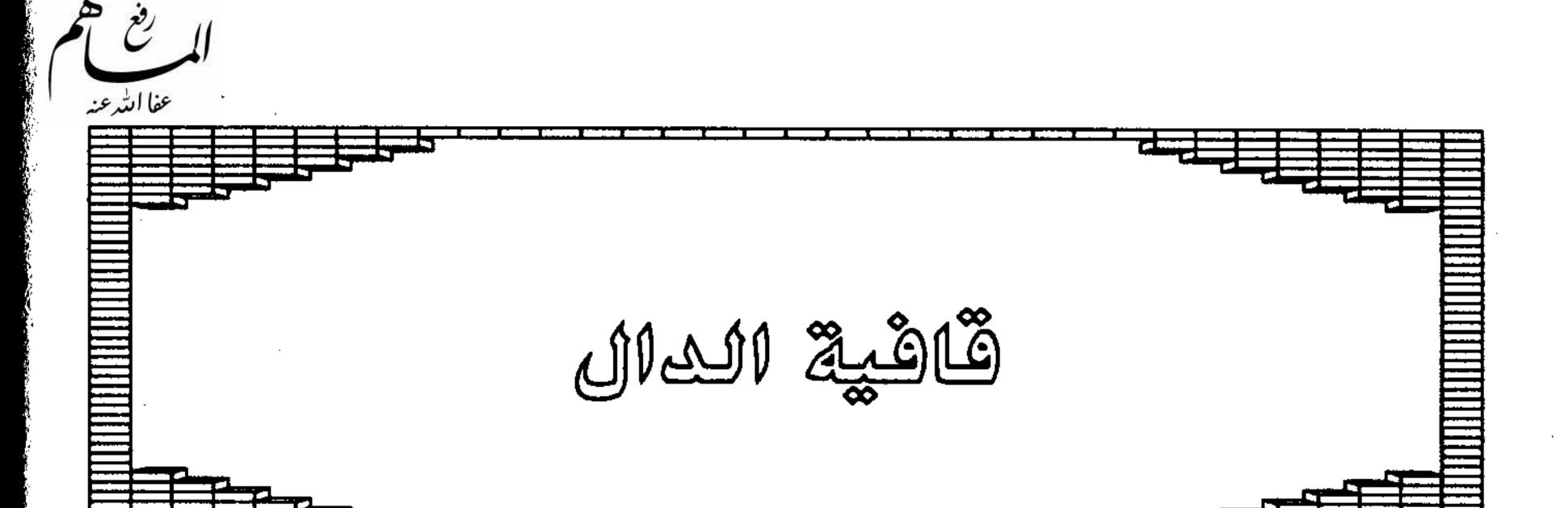

[الطويل]

#### المرء مما تعودا

وَمِا فَنَصَلُوكُمْ غَيرَ أَنَّ أَبِاكُمُ أَطَالَ فَأَكْدَى ثُمَّ قَالَ فَأَنْكَدَا(1) وفاخش أهل الشرحتى بَذاهُم وَإِنَّ أباهُم قالَ خَيراً وأحمدا فَجاؤوا عُلى ما عُودُوا وأتَيْتُمُ على عادَةٍ والمَرْءُ مِمّا تَعَوّدًا وَما الفحشُ إلا من أتى الفحشُ سادراً وَما المجدُ إلاّ من عَلا وتمجّدُ الـ

[الطويل]

فخر

وقال:

رَفَعْنا الخُمُوشَ عَن وُجُوهِ نسائِنا إلى نسْوَةٍ مِنْهُم فأبْدَينَ مجلدا(3)

أكدى: أي أعجز وأتعب.

<sup>(2)</sup> **سادراً: أي جاهراً به**.

 <sup>(3)</sup> الخموش: آثار الخدش الذي تحدثه المرأة بأظافرها حين تفقد عزيزاً، وقد قيل إن هذا البيت منسوب للحطيئة وليس له.

[البسيط]

#### إني كرافِلُه

وقال وهو مرتحل عن بني قريع، وكانوا قد أعطوه في مقامه مائة ناقة

لا يُسْعِدِ الله إذْ وَدَّعْتُ أَرْضَهِمُ أَخِي بَغيضاً، ولَكِنْ غَيْرُهُ بَعُدَا لا يُبعدِ الله من يُعْطي الجَزيلَ ومَنْ يخبُو الجليل وَما أَكْدى ولا نُكِدَا(1) ومَنْ تُلاقِيهِ بِالمِعْرُوفِ مُبْتَهِجاً إذا اجْرَهَدَّ صَفا المذْمُوم أو صَلَدا(2) لاقَيْتُهُ ثَلِجًا تَنْدَى أنامِلُهُ إِن يُعْطِك اليومَ لا يَمنْعُكَ ذاك عدا(3) إنِّي لَرَافِدُهُ وُدِّي وَمَنْصَرَتِي وَحِافِظٌ غَيْبَهُ إِنْ غَابَ أَوْشَهِدَا

[الطويل]

أبناءُ سَعْد

#### وقال أيضاً يمدح بني سعد:

ألا طَرَقَتْنا بَعْدَمَا هَجَدُوا هِنْدُ وَقَدْسِرْنَ خمساً واتلاب بنا نجدُ (٩) ألا حَبِّذَا هِـنْدُ وَأَرْضُ بسها هِنْدُ وَهِنْدُ أَتَى مِنْ دونِها النَّأْيُ والبُغُدُ (٥)

<sup>(1)</sup> أكدى: إذا قل خيره. نكد: أي تعاسر في العطاء. (2) اجرهد الصفا: أي لم ينبت، والصفا هو صخر أملس.

<sup>(3)</sup> ثُلِج: أي مستبشر فرح.

 <sup>(4)</sup> الطروق: لا يكون إلا ليلاً، وربما كان نهاراً. وقد سِزن: يعني الإبل. الاتلئباب: الانطلاق والتتابع والسرعة. نجد: أي ما ارتفع من الأرض، وقد روي البيت: «وقد سرن غوراً واستبان لنا نجدًا، وروي أيضاً: "بعدما هجعوا".

<sup>(5)</sup> أتى من دونها: أي حالَ دونها.

وهند أتى من دونِها ذُو غَوارِبِ
وَإِنَّ التي نَكَبْتُهَا عَنْ مَعاشِرِ
اتَت آلَ شَمَاسِ بن لأي وإنما
فإنَّ الشَّقيَّ مَنْ تُعادي صُدُورُهُمْ
فإنَّ الشَّقيَّ مَنْ تُعادي صُدُورُهُمْ
يَسُوسُونَ أَخلاماً بَعِيداً أَنَاتُها
أُولَئكَ قَوْمٌ إِنْ بنَوا أَحسَنُوا البُنى
وَإِنْ كَانَتِ النَّعْمى عليهِم جَزَوْا بها
وَإِنْ كَانَتِ النَّعْمى عليهِم جَزَوْا بها

يُقمَّصُ بالبوصيِّ مُعرَوْدِفُ وَرُدُ<sup>(1)</sup> عَليَّ غِضَابِ أَنْ صَدَدْتُ كما صَدُّوا<sup>(2)</sup> أَتَاهُمْ بِهَا الأخلامُ والحَسَبُ العِدُ<sup>(3)</sup> وَذُو الجَدِّ مِن لانوا إليهِ ومَن وَدُوا<sup>(4)</sup> وَذُو الجَدِّ مِن لانوا إليهِ ومَن وَدُوا<sup>(4)</sup> وَإِنْ غَضِبُوا جاءَ الحَفِيظَةُ والجِدُ<sup>(5)</sup> مِن اللّوْم أَوْ سُدُّوا المكان الذي سَدُّوا<sup>(6)</sup> وَإِنْ عَقدوا شَدُّوا أَوْفَوْا وَإِنْ عَقدوا شَدُّوا أَوْفَوْا وَإِنْ عَقدوا شَدُّوا أَوْفَوْا وَإِنْ عَقدوا شَدُّوا (<sup>6)</sup> وَإِنْ أَنْعِمُوا لا كَدُّرُوهُا ولا كَدُّوا فَوْاً وَإِنْ عَقدوا شَدُّوا (<sup>6)</sup> وَإِنْ أَنْعِمُوا لا كَدُّرُوهُا ولا كَدُّوا (<sup>8)</sup> وَإِنْ أَنْعِمُوا لا كَدُّرُوهُا ولا كَدُّوا

<sup>(1)</sup> ذو غوارب: هو البحر. وغواربه: أعالي موجه. يقمّص: أي يضطرب. البوصي: وهو ضرب من السفن. مُغرَوْرِفٌ: أي مرتفع الأمواج. وَرْد: أي كُذُرٌ أحمر.

 <sup>(2)</sup> التي نكبتها: أي التي صرّفتها، وقد أراد بها الناقة أو القصيدة التي وجهها بني قريع.
 معاشر: أي آل الزبرقان. صددت: أي أعرضت عنهم.

<sup>(3)</sup> أتت: أي أتت الناقة أو القصيدة. النَّحَسَب العِدُّ: أي الحسب الجليل الكثير، ويقال: العِدُّ: الذي له مادة، وكذلك الماء العِدُّ: الذي لا ينقطع نَبْعُه، وهو في الحسب العِدِّ: مَثَلٌ.

 <sup>(4)</sup> ذو الجدّ: أي ذو الحظ والبخت. لانوا إليه: من اللّين، وقد أراد: لانوا له، وقد روي البيت: «تعادي رماحهم».

<sup>(5)</sup> يسوسون: أي يتأنون. الحفيظة: أي الغضب. الجِدُّ: أي الاجتهاد، وقد أراد هنا الجِدِّ: اللهزل، وقد أراد هنا الجِدِّ: الذي ضد الهزل، وقد روي البيت: «الحفيظة والحدُّ، والحدُّ: البأس.

<sup>(6)</sup> وقد أشار الشاعر: كُفُوا عنهم اللوم في أمري ومن أجلي، أو اكْفُوا من أمري ما كَفُوا.

<sup>(7)</sup> إن عقدوا: أي عقدوا عَقْد جوارِ لجارِ أحكموه. شدوا: أي أحكموا العقد، وقد روي البيت: «وإن عاقدوا. . • وروي أيضاً: «البنّى».

<sup>(8)</sup> لا كذّروها ولا كذُوا: أي لا يكدّرونها بالمَطْل عليه ولا بالكدّ والإلحاح، وقد أراد الشاعر: إن كانت لقومهم عندهم أيادٍ كافؤوا بها، وإن كانت لهم لم يطلبوا ثوابها، وقد روي البيت: «وإن كانت النعمىٰ لديهم».

المرتغ

وإنْ قالَ مَوْلاهُمْ على جُلِّ حادِثٍ مِن الدُّهرِ رُدُوا فضل أحلامكم رَدُّوا (1) وإن غابَ عن الذي بَغيض كفّتهُم نواشىء لم تَظرِرْ شوارِبُهُم بَعدُ (2) وكَيْفَ وَلَمْ أَعْلَمْهُمْ خَذَلُوكُمْ على مُعْظَم، ولا أديمَكُمُ قَدُوا(3) مَطاعين في الهيجا مَكاشيف للدُّجي بني لَهُمُ آباؤُهُمْ وَبَني الحَدُ (٩) فمَنَنْ مُبلِغُ أَبْناءَ سَعْدِ فَقَدْ سَعى إلى السُّورَةِ العُلْيا لهُم حازِمٌ جَلْدُ (٥) [جرَى حينَ جارَى لا يُساوي عِنانَهُ عِنانُ ولا يثني أجاريُّه الجَهدُ](6) رَأَى مَخِدَ أَقُوام أُضِيعَ فَحَثُّهُمْ عَلَى مَجْدِهِمْ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ الجَهدُ(٢)

<sup>(1)</sup> جل حادثِ: ما يُخدِث الأمر، والجُلّ : الأمر العظيم، وقد أراد الشاعر: وإن قال ابن عمُّهم تفضَّلوا بأحلامكم عندما يحدث من جليل الأمر فعلوا، وقد روي البيت: «على كلُّ»، وروي أيضاً: «ردوا بعض».

 <sup>(2)</sup> نواشىء: جمع مفرده ناشىء: وهو الغلام. لم تطرر: أي لم تظهر ولم تنبت بعد، وقد روي البيت: «شواربهم مُزد».

 <sup>(3)</sup> خذلوكم على معظم: أي لم يخذلوكم في أمر حصل. ولا أديمكم قدوا: أي لم يقعوا في حَسبكم، وقد روي البيت: «على موطن؛ على مفظع».

<sup>(4)</sup> **الدُّجئ:** جمع مفرده دُجْيَة: وهو ما ألبس من الظلام، وذلك أن الوجوه ربما اسودَّت من الجوع، وقد روي البيت: «مغاوير أبطالَ مطاعيم في الدَّجي»، وروي أيضاً:

 <sup>(5)</sup> السُورَة: أي المنزلة والرفعة. الحازم الجلد: أراد به بغيض، وقد روي البيت: «أفناء

<sup>(6)</sup> الأجاري: جمع مفرده أجرياً: وهو ضرب من الجري.

 <sup>(7)</sup> مجد أقوام: يعني الزبرقان وقومه، وقد أراد الشاعر: أنه لما رأى مجد هؤلاء قد أُضِيع أخذ ينبههم عليه لأن تضييعهم أحسابهم قد جهده وفدحه.

ديوان المستخطم

## وتَعْذُلُني أَبْناءُ سَعْدِ عَلَيْهِمُ وَمَا قُلْتُ إِلاَّ بِالذي عَلِمَتْ سَعْدُ (1)

## [تنييل على القصيدة السابقة (أبناء سعد)]

#### آل سيًار

روى الزبير بن بكار في جهرة نسب قريش وأخبارها أن الحطيئة قال في بني آل سيّار هذه الأبيات الدالية الأربعة عشرة ص ١٦ بتحقيق الأستاذ محمود

لها أَسُّ دارِ بالعُرَيْمَةِ أَنْهَجَتْ مَعارِفُها بَعدي كما يُنهِجُ البُرْدُ (2) خَلَتْ بَعدَ مَغْنى أَهْلِها وتأبدت كأن لم يكن للحاضرين بها عَهدُ(٥) كأنّ لم تُدَمّنها الحُلولُ وفيهِمُ كُهُولٌ وشُبّانٌ غَطارِفةً مُردُ(٩) هُمُ آلُ سيّارِ بنِ عمرِو بنِ جابِرٍ رجالٌ وفَتْ أحلامُهُمْ ولهمْ جَدُّ إذا نازَعَ الأقوامُ يَوماً قَناتَهُم أَبَى لهُمُ المَعْروفُ والحسَبُ العِدُ

<sup>(1)</sup> تعذلني: تلومني، وقد روي البيت: «وقد لامني أفنا سعد»، وروي أيضاً: ﴿إِلاَّ بِالتِّي علمت سعدا.

<sup>(2)</sup> العُرَيْمة: ماء من الأمرار لبني فزارة. أنهجت: بَلِيَتْ ودَرَسَت. المعارف: المعالم.

<sup>(3)</sup> غِنى القوم في ديارهم: طال مُقَامهم فيها، وقد أراد: خلت بعد طُول إقامتهم بها. تأبُّد المنزل: أي خلا من أهله فأقفره وألفته الوحوش. الحاضر: المقيم على الماء.

 <sup>(4)</sup> الحلول: جمع مفرده حال: وهم القوم ينزلون مكاناً يُحُلونه ويقيمون فيه. الغطارفة: جمع مفرده غِطريف: وهو الشاب السّرِيُّ السخيُّ الشريف ذو الخَيلاء.



فمَنْ كَانَ يرْجو أَن يُساويَ سَعْيُهُ لَمَسعاتِهِمْ قَدَّ الأديمَ كما قَدُوا(1) أَبُوهُمْ وَدَى عَقلَ المُلُوكِ تَكَلُّفاً ومالَهُمُ مِمَّا تَكلُّفهُ بُدُ (2) تكلفُ أثمانَ المُلُوكِ فساقَها وماغضٌ عنهُ من سؤالِ ولا زندُ(3) حَمالَةُ ما جَرَّتْ فتاكَةُ ظالِم حمالَةُ ملكِ لم يكُن مثلها بَعْدُ (٩) هُمُ حَمَلُوا الألفَ التي جَرَّ جارِمٌ ورَدُوا جِيادَ الخيل ضاحيَةُ تَعدو وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإنْ أنعَموا لا كدُّرُوها ولا كَدُروا وإنْ قالَ مؤلاهُم على جُلّ حادِثٍ منَ الأمرِ رُدُوا فضلَ أحلامكم رَدُوا أولئِكَ قَوْمُ لَن يَسُدُ مَكَانَهُمْ شَريكُ إذا عُدَّ المَساعي وَلا وَرْدُ

أوليك قوم إن بنوا أحسنوا البئني وإن تَكُن النُّعْمَى علَيهِمْ جزَوا بها

أغمارُ شحط [الكامل]

#### وقال أيضاً يهجو بني بجاده

قَبَحَ الإلهُ بَسني بِحَادِ إنههم لا يُضلِحُونَ وما استطاعُوا أفسدوا بُلُدُ الحَفِيظَةِ وَاحِدُ مَوْلاهُمُ جُمُدٌ على من ليْسَ عَنْهُ مُجْمَدُ

<sup>(1)</sup> قدُّ الأديم كما قدُّوا: أي فعل مثل فِعْلِهم في اكتساب الشرف، جعل قدُّ الأديم. وهو الجِلْدُ. كناية عن ذلك.

<sup>(2)</sup> وَدَى: من الدِّيَّة. العقل: أي الدِّيَّة.

<sup>(3)</sup> أثمان الملوك: يريد دِية الملوك. الزّند: أي البخل.

<sup>(4)</sup> الحَمَالة: أي الدِّيَةُ والغرامة التي يحملها قوم عن قوم.

أغْمَارُ شُمْطِ لا تَثُوبُ حُلُومُهُمْ عِنْدَ الصَّباحِ إِذَا تَعُودُ الْعُودُ الْعُودُ الْعُودُ الْ

فإذا تَقَطَعَتِ الوَسَائِلُ بَيْنَنا فَبِما جَنَتْ أَيْدِيهم فَلْيَبْعَدُوا مَن كان يَحْمَدُ في القِرى ضِيفانُهُ فَبَنُو بِجادٍ في القِرَى لَمْ يُحْمَدُوا

[الكامل]

من يرد لزهادة يزهد

## وقال يمدح بني مقلّد من بني كليب بن يربوع:

جاوَزتُ آل مُقَلَدٍ فَحَمِدْتُهُمْ إِذْ لَيْسَ كُلُّ أَخِي جِوَارٍ يَحْمَدُ (2) أيّامَ مَنْ يُرِدِ الصّنيعَةَ يُصْطَنَعُ فِينَا، ومَنْ يُرِدِ الزَّهادَةَ يَزْهَدُ (3)

#### انت امرؤ

ثم إنه مرّ من وجهه ذلك على عتيبة بن النهاس العجلي، وكان من وجوه بكر بن وائل وهو أحد بني ثعلبة بن سيار القباب، وكان يضرب قباباً على بابه من أدم في الجاهليّة للأضياف، وكان عنيبة يبخّل، فدخل عليه الحطيئة في عباءة لا يعرفه فقال: أعطني، فقال: ما أنا في عدد فأعطيك من عدده، وما في مالي فضل عن قومي، قال: فلا عليك، ثم انصرف؛ فقال له رجل كان عنده من قومه: لقد عرضتنا للشر. قال: ومن هذا؟ قال: الحطيئة، قال: ردّوه، فقال له عتيبة: بئس

 <sup>(1)</sup> لا تثوب: أي لا ترجع. عند الصباح: يريد وقت الغارة. وقد روي البيت بلفظ: «إذا

<sup>(2)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: ﴿إِذَ لَا يَكَادُ أَخُو ۗ .

<sup>(3)</sup> يزهدُ: الأصل فيها الجزم لأنه جواب شرط، بيد أنه رفع. وهذا إقواء. بدلاً من الكسر للضرورة، وقد أجازه النحويون. وقد روي البيت بلفظ: «أزمان».



ما صنعت! ما استأنست استئناس الجار ولا سلمت تسليم أهل الإسلام، ولقد كتمتنا نفسك كأنّك كنت معتلاً علينا؛ اجلس فإن لك علينا ما يسرّك، فقد عرفنا السبب الذي تمتُّ به وأنت جار وأشعر العرب؛ قال: ما أنا بأشعر العرب. قال: فمن أشعر العرب؟ قال: الذي يقول:

ومَنْ يَجَعلِ المَعرُوفَ من دون عِرْضِه يَفِرهُ ومَنْ لا يَتْقِ الشَّتْمَ يُشْتُم فقال عتيبة؛ أمّا إنّ هذه الكلمة من مقدمات أفاعيك. ثمّ قال لغلامه؛ اذهب معه فلا يشيرن إلى شيء إلّا اشتريته له. فانطلق معه الغلام فعرض عليه الخز واليمنة فلم يقبل ذلك، وأضار إلى الأكسية والكرابيس الغلاظ، حتى أوقر ما أحب، ولم يبلغ ذلك مائتي درهم، فرجع إلى قومه، فلمّا رأوا ما جاء يه وأخبرهم ما صنع به لاموه وقالوا: بعث معك غلامه وهو أكثر العرب مالًا فأخذت القليل الخسيس وتركت الجزيل العظيم، فقال:

[الطويل]

سُئِلْتَ، فلم تَبْخُل، ولم تُغطِ طائلاً فَسِيبَانِ لا ذَمٌ علَيْكَ ولا حَمْدُ وأنت امرُو لا الجُودُ مِنْكَ سجِيّةً فتُعطي، وقديُغدي على النّائل الوُجُدُ (١)

[الطويل]

ألا طرقت هند

#### وقال أيضاً:

ألا طَرَقَتْ هِنْدُ الهُنُودِ وَصُحْبَتي بحَورَانَ حَوْرَانِ البُنُودِ هُجودُ فَلَمْ تَرَ إِلاَّ فِتْيَةً وَرِحَالَهُمْ وَجُرْداً عَلَى أَثْباجِهِنَّ لُبُودُ (2)

<sup>(1)</sup> الوجد: هو اليسار.(2) اثباجهن: أي أوساطهن.

وكم دُونَ ليلى مِنْ عَدُو وَبَلْدة بها لِلْعِتاقِ النّاجِياتِ بَريدُ(١) سَخُونُ الشتاء يُذفىءُ القُرُّ مَسُها وفي الصَّيْفِ جَمَّاءُ العِظَام بَرُودُ (٥) عَبيرٌ ومِسْكُ آخِرَ اللّيلِ نشرُها بِه بَعْدَ عَلاّتِ البَخِيلِ تجُودُ تَذكَّرْتُ هِنْداً فِالفُوادُ عَمِيدُ وشَطَّتْ نَوَاها فِالمَزَارُ بَعِيدُ (6) تَذَكَّرْتُهَا فَازْفَضٌ دَمْعِي كَأَنَّهُ نَشِيرُ جُمَانٍ بَيْنَهُنَّ فَرِيدُ

وخَرْقٍ يُجِرُ القَوْمَ أَنْ يَنْطِقُوا بِهِ وتَمشِي بِهِ الوَجْنَاءُ وَهْيَ لَهِيدُ (2) كأن لم تُقِم أظعانُ هندِ بمُلْتَقى ولَمْ ترْعَ في الحَي الحِلالِ تَرُودُ (3) ولَمْ تَحْتَلِلْ جَنْبِي أَثَالَ إلى الملا ولَه تَرْعَ قَوْاً حِذْيَهُ وأسِيدُ بها العِينُ يَخفِرْنَ الرُّخامى كأنّها نَصَارَى على حِين الصّلاةِ سُجُودُ إذا حُدُثَتْ أَنَّ الذي بيَ قاتِلي مِنَ الحُبِّ قالت: ثابِتٌ ويَزِيدُ (4) إذا ما نأتْ كانتْ لِقَلْبِي عَلاقَةً وفي الحَيّ عَنْهَا هِجْرَةٌ وَصُدُودُ غَفُولٌ فلا تُخشَى غَوَائِلُ شَرَها عن الزَّادِ مِيسانُ العَشِيّ رَقُودُ (8)

<sup>(1)</sup> الناجيات: هن المسرعات. وقد روي بلفظ: (وكم دون هند).

<sup>(2)</sup> الخرق: هي الأرض البعيدة. الوجناء: هي الناقة الغليظة.

<sup>(3)</sup> الحلال: تعني الكثير هنا. وقد روي البيت بلفظ: «ليلى بملتوى».

<sup>(4)</sup> هذا يشبه قول الشاعر جميل حينما خاطب بثينة:

إذا قلت ما بي. يا بثينة. قاتلي من الحب قالت: ثابت ويزيد

<sup>(5)</sup> جمّاء: أي ليس لعظمها حجم.

<sup>(6)</sup> العميد: من أوجعه الحب فهو معمود.

 <sup>(7)</sup> ارفض: أي انتشر وتفرق. الجمان: حبات من الفضة على شكل لؤلؤ. فريد: درّ.

<sup>(8)</sup> ميسان: أي شديد الوسن على وزن مفعال، وذلك للنوم والنائم.

7 المرفع عفا الله عنه

#### السفينة

[الطويل]

وقال:

لأذماء مِنها كالسفيئةِ نَضْجَتْ به الحَوْلَ حتى زادَ شهراً عَديدُها (1)

[الوافر]

السعادة والتقي

وقال:

ولَستُ أَرَى السّعادَةَ جَمعَ مالِ ولكِنَّ التّقيِّ هُوَ السّعيدُ وتَقُوى اللهِ خَيدُ الزَّادِ ذُخراً وعندَ اللهِ للأتقَى مَزيدُ وما لا بُدَّ أَنْ ياتي قَريبٌ ولكِنَّ الذي يَمْضي بَعِيدُ

[الطويل]

فلا تخشهم

#### وقال الحطينة:

إذا خافَكَ القَوْمُ اللّنامُ وجَدتهم سراعاً إلى ما تَسْتَهي وتُريدُ وإذ أمِنُوا شَرّ امرِيء نَصَبُوا لَهُ عَداواتهم إمّا رَأَوْهُ يَحِيدُ (2)

<sup>(1)</sup> روي هذا البيت في أساس البلاغة: وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهراً عديدُها (2) يحيد: يتنكب جادة الصواب ويزيغ عنها.

وأنت إذا ما رُمتَ ذاك حَهِيدُ (١) إذا أمِنُ وا مِنكَ السَّهِ إِذَا أَمِنُ وَ أُسُودُ

فداوهم بالشرختى تُذلهم وَهُمْ إِنْ أَصِابُوا مَنكَ في ذاك غفلة أتساكَ وَعسِدٌ مِسْهُمُ وَلَأَعِسِدُ (2) فلا تخشهم واخشن عليهم فإنهم

#### [الطويل]

## وذاك امرؤ

#### وقال أيضاً:

آثـزتُ إذلاجـي عَـلـى لَـيْـلِ حُـرَةٍ هَضِيم الحَشا حُسانَةِ المُتجَرَّدِ (3) إذا النّومُ ألهاها عَنِ الزَّادِ خِلْتَها بُعَيْدَ الكَرَى باتّت على طي مُجْسَدِ (4) إذا ارْتَفقَتْ فَوْقَ الفِرَاشِ تخالها تخافُ انْبِتاتَ الخَصْرِ ما لَمْ تَشَدُّدِ (5) وتُضحي غَضِيضَ الطَّرْفِ دوني كأنما تَضَمَّنَ عَيْنَيْها قَذَى غَيرُ مُفسِدِ (6)

رمت: أي أردت وقصدت.

<sup>(2)</sup> أصابوا غفلة: أي غدروا.

<sup>(3)</sup> الحرّة: أي المرأة الكريمة. هضيم الحشا: أي ضامرة البطن. حُسَّانة المتجرّد: أي حسنة عند التجرّد من الثياب، وقد أراد الشاعر: لقد آثرت السير على مُقامي مع امرأةٍ حرَّةٍ كريمة ومضاجعتها.

<sup>(4)</sup> الزاد: أي الطعام. طيّ مُجْسَد: أي الثوب المصبوغ بالزعفران، وقد أراد الشاعر: إن هي غلبها النوم قبل أن تتعشّى وباتت خميصة البطن فهي بذلك تشبه الثوب الذي عبقت فيه رائحة الزعفران.

<sup>(5)</sup> ارتفقت: اتكأت على مرفقها. انبتات الخصر: انقطاعه. تشدُّد: أي تقوى، وقد أراد الشاعر: فإن تنهض لجلوس أو قيام حسبتُها تخاف انبتات الخصر من دقَّته وعِظُم عَجِيزتها. وقد روي البيت: «حسِبتها بعيد الكرى....

 <sup>(6)</sup> غضيض الطرف: أي فاترة الطرف، فهي لا ترفع طَرْفها لشدة الحياء. القذى: هو الرَّمص الذي يكون في العين. غير مفسد: أي لم يبلغ أن يُفْسِد عينيها، وقد روي البيت: «تراها تغض الطرف».

إذا شِئْتُ بَعْدَ النَّوْمِ أَلْقَيْتُ ساعداً عَلى كُفُلِ رَيَّانَ لَمْ يَتَخَدُّو(1) لهَا طِيلٌ رَيّا إِنْ نَأْتُنِي وَإِنْ دَنَتْ وَعَثَةً فَوْقَ الْفِرَاشِ الْمُمَهِّدِ (2) خَمِيصَةً لَمُ اتَحْتَ النِّيابِ كَأَنَّها عَسِيبٌ نَما في ناضِرٍ لَمْ يُخَضَّدِ (3) تُفَرَّقُ بِاللَّهِذَى أَيْسِتْ أَنْسِاتُهُ على وَاضِع الذُّفْرَى أَسِيلِ المُقَلَّدِ (4) تَنضَوْعُ رَيّاهَا إذا جِنْتَ طارِقاً كريح الخُزَامي في نباتِ الخَلى النَّدِي (5) فلمّا رَأْتُ مَنْ في الرّحالِ تَعَرّضَتْ حَياءً، وَصَدَّتْ تَتّقي القوْمَ بِاليَدِ (6)

فبِتْنا وَلم نكذِبْكَ لَوْ أَنَّ لَيلَنا إلى الحَوْلِ لم نَمْللُ وقُلنا له ازْدَدِ (٢)

<sup>(1)</sup> الكَفَل: يُراد بها العجيزة. الريّان: أي الممتلىء باللحم. لم يتخذّد: لم يهزل، وقد روي البيت: ﴿ وَإِنْ شَنْتَ . . . سَاعِدِي . . \* .

الوعثة: هي الكثيرة اللحم الوثيرة البدن. الممهد: أي المفروش، وقد أراد الشاعر: إن بَعُدت عني شممت لها رائحة طيبة بمنزلة ربح جاءت طيبة، وقد روي البيت:

<sup>(3)</sup> العسيب: أي الذي عليه الخوص من سعف النخل. نما: ارتفع. الناضر: الناعم والحسَن. لم يخضّد: أي لم يُكسر ولم يثنّ، وقد روي البيت: «ما تحت النّطاق»، وروي أيضاً: «عميمة ما تحت النطاق. . . .

<sup>(4)</sup> المدرى: أي المشط. أثيثاً: يعني شعراً كثير الأصل. على واضع الذفرى: أي على جيدٍ واضع الذَّفري، والذِّفريان: الحَيْدان الناتئان عن يمين النقرة وشمالها. الأسيل: أي الطويل. المقلّد: هو موضع القلادة، وقد روي البيت: "وتَفْرُقُ بالمدرى أثيثاً

<sup>(5)</sup> تضوّع: أي تفوح وتنتشر وتفشو رائحتها. الرّيا: الربح الطيبة. الخزامي: نباتٌ طيب الرائحة. النجلى: أي الرطب من النبات.

 <sup>(6)</sup> من في الرِّحال: يعني أصحابه. تعرُّضت: ولَّتنا عُرْضَها، والعُرْض: الجانب. صدّت: تأخرت. تتقي القوم باليد: أي تستتر بيدها.

<sup>(7)</sup> الحَوْل: العام أو السنة، ازدد: أي زد عدد أيامك.

وفي كُل مُمْسَى لِيلةٍ وَمُعَرَّسِ خيالٌ يُوَافي الرُّكْبَ من أُمّ المُغبَدِ (1) فَحَيْ الْهِ وَدُّ مِن هَوَاكِ لَقِيتُهُ وَخُوصٌ بأَعْلَى ذي طُوَالَهُ هُجَّدِ (2) وأنى اهْتَدتْ وَالدُّوْ بَيْنِي وَبَيْنَهَا وما كانَ سارِي الدُّو باللَّيْل يهتدي (3) [تَسَدّيْتِنا مِنْ بَعْدِ ما نام ظالِعُ ال كلابِ وَأَخْبَى نَارَهُ كِلْلُ مُوقِدً اللهِ بأرْضِ تَرَى شَخْصَ الحُبارَى كَأْنَّهُ بِهَا رَاكِبٌ موفٍ على ظَهْر قَرْدَدِ (٥) إذا ما رَأيتَ القومَ طاشَتْ نِبالُهُمْ وخَلَّى لكَ القومُ القِناصَةَ فاصطَدِ (6) وإنّي لرّام بالقَلُوصِ أمامَها جواشِنَ هذا اللّيل في كلّ فَذُفَّدِ (٦)

إذا باتَ للعُوَّارِ باللَّيْلِ نُوكُهُ ضَجيعاً وأضحى نائِماً لم يُوسَّدِ (8)

 <sup>(1)</sup> المعرّس: أي نزول القوم من آخر الليل أو من أول الليل. الرّكب: هم أصحاب الإبل، وقد روي البيت: «أو معرَّسي. ٠٠٠

 <sup>(2)</sup> ود: هو اسم لصنم. خوص: إبل غائرة العيون. طوالة: هو موضعٌ ببرقان فيه بش. هجُد: نيام، وقد روي البيت: «فحيَّاك ربي»، وروي أيضاً: «وصُهْبِ بأعلى....

<sup>(3)</sup> الدقر: أرض يهتدي إليها الناس، وقيل: هي صحراء ما بين البصرة واليمامة، وقد روي البيت: «وما خلت ساري الليل».

<sup>(4)</sup> تسدّيْتِنا: أتَيْتنا ورَكِبْتنا: أي أتانا خيالك. ظالع الكلاب: الكلب الذي لا ينام حتى تفرغ الكلاب من سفادها فإذا فرغت سَفَّد هو لأنه أضعفها، وقد أراد الشاعر: أنه لا ينام حتى ينام ظالع الكلاب هذا. أخبى ناره: أخمدها وأطفأها.

<sup>(5)</sup> القَرْدد: المستوى الغليظ والمرتفع من الأرض، وقد أراد الشاعر: أنه من شدّة استواء صحراء الدوّ ترى فيها فرخ الحبارى الصغير كبيراً، وقد عدُّ المبرِّد ما جاء في هذا البيت من الإفراط، وقد روي البيت: «فرخ الحبارى»، وروي أيضاً: «عالِ على».

<sup>(6)</sup> نبالهم: رماحهم. القِناصة: الصيد.

<sup>(7)</sup> جواشن: جمع مفرده جَوْشن: وهو الصدر أو الوسط. الفدفد: الفلاة، والمكان الصلب الغليظ والمرتفع.

<sup>(8)</sup> العوّار: الذي لا بصر له في الطريق. النُوك: الحُمْق.

تُلاعِبُ/أثِناءَ الزّمام وتَتقي عُلالَةً مَلْوِي مِنَ القِد مُحصَدِ (2) فإن آنست الحساً من السوطِ عارضت بيَ القَصدَ حتى تَستَقيم ضُحى الغدِ(3) وإنْ نظرَتْ لَهُ وما بمُ وْخُرِ عَيْنِها إلى عَلَم بالغَوْرِ قالتْ لهُ: ابْعَدِ (4) كَأَنَّ هُوِيَّ الرِّيحِ بَينَ فُرُوجِها تَجاوُبُ أَظارٍ على رُبَع رَدِي (٥) تَرَى بَينَ لَحْيَيْها إذا ما تَزَغْمَتْ لُغاماً كبَيتِ العَنكَبوتِ المُمَدُّدِ (6)

وأذماء /حُرْجُوج تَعالَلْتُ موهناً بسَوْطيَ فارْمَدَّتْ نجاءَ الخَفَيْدَدِ(١) وترمي يَداها بالحَصى خَلْفَ رِجُلها وترمي به الرّجلانِ دابرَةَ اليّدِ (٦)

<sup>(1)</sup> أدماء: هي الصادقة البياض. جرجوج: أي طويلة على وجه الأرض. تعاللتُ: أي طلبت علالتها. موهناً: ساعةً من الليل. ارمدّت: أي أسرعَت. نجاء الخَفَيْلَد: أي عَدْوَ الظليم، وقد أراد الشاعر: حملت السوط عليها واستعملته.

<sup>(2)</sup> أثناء الزّمام: أي ما انثنى منه. الملوي: هو السوط. المحصد: أي الشديد، وقد أراد الشاعر: إن هذه الناقة الأدماء تتلاعب بالزمام وتحرّك رأسها به يميناً ويساراً وكأنها جذلة إلاّ أنها تخاف السوط وتخشى منه. وقد روي البيت: «مخافة ملوي».

<sup>(3)</sup> آنست: أي أبصرت. عارضت بي القصد: أي عدلت بي عن الطريق، وقد أراد الشاعر: هذه الناقة ما إن أحست بالسُّوط يلامس ظهرها حتى عدلت بي عن الطريق الصحيح ولم أستطع أن أقوّمها إلى ضحى الغد، وقد روي البيت: «وإن آنست وقعاً،، وروي أيضاً: «بي الجَوْر».

<sup>(4)</sup> الغَوْر: المطمئن من الأرض، وقد عدّ المبرّد هذا البيت مثلاً على الإفراط.

<sup>(5)</sup> بين فروجها: أي بين قوائمها. أظآرٍ: جمع مفرده ظئر: وهي التي تعطف على غير ولدها. رُبْع: الذي وُلِد في فصل الربيع. ردي: أي هالك، وقد أراد الشاعر: أن هذه الأدماء مشرفة فإذا هبت الريح بين فروجها سمعتَ لها دوياً كأنه صوت أظآر عُطِفْن على حُوَارِ أصابه ردى.

 <sup>(6)</sup> تزخمت: أي أصدرت صوتاً ضعيفاً. اللغام: هو زبد الإبل، وهو مثل القطن يخرج من أفواهها، وقد روي البيت: «ترغّمت، تبغمّت، تلغمّت».

<sup>(7)</sup> دابرة اليد: أي موضع الحافر من اليد، وقد روي البيت: «ترامى يداها».

بمشفّرِها يوماً إلى الرّحل تلتقد (1) وإنْ حُلَّ عَنها الرِّحلُ قارَبَ خطوها أمينُ القوَى كالدُّملج المُ لَمُعَلِّعُضُدِ (2) على قَصَبِ مِثْلِ اليَرَاعِ المُفَصَدِ (3) وإنْ ضُرِبَتْ بالسَّوْطِ صَرَّتْ بِنابِها صريرَ الصَّياصي في النَّسَاجِ المُمَدُّدِ (4) وكادَتْ على الأطواءِ أطواءِ ضارِج تُساقِطُني والرّخلَ من صَوْتِ هُذُهدِ (٥) نكف ونشني مِن نَواعِمَ أَبُدِ (6) وتُضحي الجبالُ الغُبرُ دوني كأنها مِنَ الآلِ حُفْتُ بالمُلاء المُعَضّدِ (٦)

وتَشرَبُ بالقَعْبِ الصَّعْيرِ وإنْ تُقَذْ وإن بركت أوفت على ثَفِناتِها إذا ما ابتعثنا مِن مناخ كَأنما وَترْمي بِعَينَيها إذا تَلَعَ الضِّحَى ذُباباً كصَوْتِ الشَّارِبِ المُتَغَرِّدِ (8)

<sup>(1)</sup> العَقْب: هو القدح أو الكأس، وقد أراد الشاعر: أنها ليست بغليظة المشافر، بل هي دقيقة العظم سلِسَةً ذلولَ طيبة النفس بالسّير، ومن حُسْن خَلْقِها ما أردتَ منها من شيء انتهت إليه، وقد روي البيت: ﴿إِلَى الْحُوضُ ۗ.

<sup>(2)</sup> أمين القوى: يُراد به هنا العقّال والقيد. الدُّملج: أي السوار. المُتَعضَّد: الذي يحمل طرائق بمنزلة الثوب المضلّع، وقد روي البيت: ﴿وإن حطُّهُ.

<sup>(3)</sup> أوفت: أي أشرفت. الثفنات: هي أصول الفخدين والركبتين. اليراع: القصب. المقصد: أي الذي ليس بالجسيم ولا الضئيل.

<sup>(4)</sup> الصُّرَّة: الصياح والجلبة. الصُّيصِيَّة: يُراد بها شوكة الحائك التي يسوي بها السَّداة

<sup>(5)</sup> الأطواء: الآبار المطوِيّة. ضارج: اسم لموضع. تساقطني: أي تسقطني، وقد روي البيت: «تكسّرني والرّحل».

<sup>(6)</sup> ابتعث: أي انطلق وقام، وقد أراد الشاعر: إذا أردنا الرحيل، كان تحريكنا الإبل للقيام من مبركها عملاً قاسياً كأنّنا نحرّك النجوم البعيدة.

<sup>(7)</sup> خُفَّت: أُدِير حولها. المُلاَء: جمع مفرده مُلاَءة. المعضَّد: الذي فيه خطوط، وقد روي البيت: ﴿خلفي كأنها﴾.

<sup>(8)</sup> تَلَعَ: ارتفع. المتغرّد: المتغنّي، وقد روي البيت: «تُراقب عيناها».

ويُمْسي/الغُرابُ الأَعْوَرُ العَينِ وَاقعاً فَما زَالَتِ/العوجاءُ تَجْرِي ضُفُورُها تَزُورُ امْرِءً الْهُؤتي عَلى الحَمْدِ مَالَهُ يرَى البُخل الله يُبقي على المَرْء مالَهُ كَسُوب، وَمِثْلاف إذا ما سَألته

مَعَ الذُّنبِ يَغْتَسَانِ نارِي وَمِفَأْدِي (1) إلَيْكَ ابنَ شَمّاسِ تَرُوحُ وَتَغْتدي (2) وَمَنْ يُؤتِ أَثْمَانَ المَحامِدِ يُحْمَدِ (3) وَيَعْلَمُ أَنَّ البُخْلَ غَيْرُ مُخَلِّدٍ (4) تَهَلَّلُ وَاهْتَزُّ اهْتِزَازَ المُهَنَّدِ (5) مَتى تَأْتِهِ تَعْشُو إلى ضَوءِ نَارِهِ تَجِذُ خَيْرَ نارِ عِندَها خَيْرُ مُوقِدِ (6) وذاك امر قُ إِنْ يُعطِكَ اليَوْمَ نائِلاً بكَفَيْهِ لا يمْنَعْكُ من نائِلِ الغَدِ (7) وأنتَ امرُو مَنْ تَرْمِ تَهدِمْ صفَاتَهُ ويرْمي فلا يَهدِمْ صفَاتَكُ مُرْتَدِ (8) سواءً عَلَيْهِ أَيَّ حِينِ أَتَيْتُهُ أَفي يَوْمِ نَحْسِ كَانَ أُو يَوْمِ أَسْعُدِ

<sup>(1)</sup> يعتسَّان: أي يطلبان. المِفأد: الموضع الذي يُختَبز فيه ويُشْتَوى، وقد روي البيت: ﴿ ويضحي ، وروي أيضاً: ﴿ ومَفَادِي .

<sup>(2)</sup> **العوجاء: الضّامر. ضفورها: أي أنساعُها لأنها قد قلقت من الضّمر، وقد روي** البيت: ﴿الوجناء تجري، والوجناء: هي الغليظة، وروي أيضاً: ﴿ترمي زمامها».

<sup>(3)</sup> وقد روي هذا البيت: (يعطي)، وروي أيضاً: (يُغْطُ، وروي (المكارم).

<sup>(4)</sup> وقد روي هذا البيت: «أن الشعّ. . . . . . .

<sup>(5)</sup> متلاف: أي الذي يُتلِف ما عنده وينفقه ولا يدَّخره. تهلُّل: أي أشرق وجهه. اهتزُّ: أي ارتاح، وقد روي البيت: «مفيدٌ ومتلاف».

 <sup>(6)</sup> تعشو: أي تجيء على غير بصر ثابت فيهتدى بناره، ويقال: عشا يعشو: أي استدلَ

<sup>(7)</sup> وقد روي البيت: «تزور امرءاً»، وروي أيضاً: «وأنت امرؤ من تعطه اليوم نائلاً

<sup>(8)</sup> الصفاة: الحجارة الملساء. مرتدي: أي مُهلك.

ديوان المستخطم

هوَ الواهِبُ الكُومَ الصَّفايا لجارِهِ يَرُوحُ بها العِبْدانُ في عازِبٍ لندي(1)

[الطويل]

#### لا تعاند

#### وقال أيضاً يمدح خارجة بن حصن بن حذيفة:

فِدًى لابنِ بدرٍ يَوْمَ أَقْدَمَ خَيْلَهُ وَقَدْ خَامَ أَقْوَامٌ طريفي وتَالِدِي (2) أَبَى حَقَّ مَا مَنْتُ قُرَيْشُ نُفُوسَها فَوَارِسُ أَبْطَالٌ طِوَالُ السَّوَاعِدِ (3) وقد عَلِمَتْ خَيْلُ ابنِ خَشْعَةَ أَنّها مَتى تَلْقَ يَوْماً ذَا جِلادٍ تُجالِدِ (4) وقد عَلِمَتْ خَيْلُ ابنِ خَشْعَةَ أَنّها مَتى تَلْقَ يَوْماً غَمْرَةً لا تُعانِدِ (5) وقد عَلِمَتْ خَيْلُ ابنِ خَشْعَةَ أَنّها مَتى تَلْقَ يَوْماً غَمْرَةً لا تُعانِدِ (5)

[الطويل]

#### إذا ظعنت عنا

#### وقال يهجو بني بجاد من عبس:

إذا ظَعَنَتْ عَنَا بِجَادٌ فلا دَنَتْ ولا رَجَعَتْ حاشا مُعَيَّةً وَالجَعْدِ (6)

<sup>(1)</sup> الكوم: جمع مفرده كوماء؛ ويراد بها الناقة الظاهرة السنام. الصفايا: الغِزَار. العبدان: جمع مفرده عَبْد: وهو الرقّ. العازب: نبتُ عَزَبَ عن الرؤوس فلم يُرْعَ فهو أتمُ له. الندي: أي الرطب، وقد روي البيت: «يروحها»، وروي أيضاً: «العيدان في الغارب الندي».

<sup>(2)</sup> الطريف: هو ما استحدث من مال ولم يورث كابراً عن كابر. التالد: هو المال المؤروث كابراً عن كابراً عن كابر. وقد روي بلفظ: «لابن حصن».

<sup>(3)</sup> طوال السواعد: يريد أنهم ينالون كل ما يريدون.

<sup>(4)</sup> خشعة: هو ولد البُقَيْرة.

<sup>(5)</sup> الغمرة: هو موضع القتال. لا تعاند: أي لا تحيد ولا تحزن.

<sup>(6)</sup> معيّة والجعد: من رجالات بني بجاد بن عبس.

أكُلُ بِهُ الطُّعامَ وَلا يُهْدِي (1)

[الرجز]

الوصية

قيل للحطينة حين حضرته الوفاة؛ أوص. فقال؛ أبلغوا أهل الشَّمَاخ أنّه أشعر العرب، قيل؛ اتقِ الله فإن هذا لا يردّ عليك فأوص. قال؛ المال للذكور من ولدي دون الإناث، قيل؛ اتقِ الله وأوص، فقال؛

قَدْ كُنْتُ أحياناً شَديدَ المُغتَمَدُ وَدُنْتُ أحياناً عَلَى الخضم الألدَ (2) قَدْ كُنْتُ أخياناً عَلَى الخضم الألدَ (3) قَدْ وَرَدَتْ نَفْسي وما كادَتْ تَرِدْ (3)

<sup>(1)</sup> فاقد الله بينهم: أي أصاب بعضهم بفقد بعضهم الآخر.

<sup>(2)</sup> الألد: أي الشديد العناد.

<sup>(3)</sup> ورد: أي ارتوى، يقال ورد الماء: إذا أتاه وشرب حتى ارتوى.



#### تركت المياه [الطويل]

وقال يمدح زيد الخيل وكان أسره في غارة أغارها على بني عبس فأنعم عليه، ولم يروها ابو عبد الله:

تَركتَ المِياهَ مِنْ تميم بالاقِعا بما قَد تَرَى منْهُمْ حُلُولاً كَرَاكِرا(2)

[الطويل]

وقَعْتَ بِعَبْسٍ ثم أَنْعَمْتَ فِيهِمُ ومِن آلِ بَذْرِ قَذْ أَصَبْتَ الأكابرَا(1) فإنْ يَشْكُرُوا فالشَّكرُ أدنى إلى التُّقى وإن يَكْفُرُوا لا أَلْفَ يَا زَيْدُ كَافِرا وحَيَّ سُلَيْمٍ قد أَبَرْتَ شَرِيدَهُمْ ومِنْ قَبْلُ ما قَتْلُتَ بالأمسِ عامِرَا(3)

## هُم لاَحُمُونِي

وقال أيضاً يذكر الزبرقان ويمدح شماساً:

عَفَا مُسْحَلانُ مِن سُلَيْمِي فَحَامِرُهُ تُمَشِّي بِهِ ظِلْمَانُهُ وَجَاذِرُهُ (4)

- (1) روي البيت بلفظ: «ومن آل بكر».
- (2) الكراكر: جمع مفرده كركرة وهي الجماعة.
- (3) يريد سليم بن منصور بن عكرمة، وقد روي البيت: «قد أبحت».
- (4) عفا: أي خلامن الأنيس حتى ألفته الظّلمان والبقر. مُسْحَلان وحامر: هما واديان بالشام. تمشي به: أي تكثر المشي. الظّلمان: جمع مفرده ظليم: وهو ذكر النعام. الجآذر: أي أولاد البقر، وقد روي البيت: «عفا من سليمي مسحلان فحامره، تمشي به».

بِمُسْتَأْسِدِ القُريَانِ حُونَباتُهُ فَنُوَّارُهُ مِيلٌ إلى الشَّمْسِ زَاهِرُهُ (1) كَأَنَّ يهوداً نَشَرَتْ فِيهِ بَزُها بُرُوداً وَرَقْماً فاتَّكَ البَيْعَ تاجِرُهُ (2) خلا النُّؤي بالعَلْياءِ لَمْ يَعْفُهُ البِلِّي إِذَا لَمْ تَأَوَّبُهُ الْجَنُوبُ تُباكِرُهُ (3) رَأْتُ رَائِحاً جَوْناً فقامَتْ غَرِيرَة بِمِسْحَاتِها قَبْلَ الظَّلامِ تُبَادِرُهُ (4) فَما فَرَغَتْ حَتَّى أَتِى الماءُ دُونَهَا وَسدَّتْ نَـوَاحِيهِ وَرُفْعَ دَابِرُهُ

(2) نشرت بزّها: لقد شبّه ألوان الزهر الأحمر منه والأصفر والأبيض بالبرود والرُّقم، أراد أن هؤلاء تجارٌ نشروا بزّهم. الرُّقم: أي ما كان فيه دارات. فاتك البيع: أي جدُّ في البيع، واستكثر من التجارة واستهاث فيها. تاجره: يريد تاجر المتاع، وقد روي البيت: «كأن سليماً»، وروي أيضاً: «فاتحَ البيعَ».

(3) النؤي: أي الحفيرة حول الخباء لئلا يدخله الماء. العلياء: هي المكان المرتفع الذي يُبنى عليه البيت لئلا يصيبه السيل. لم يَغفُه: أي لم تَذرُسه. لم تأوَّبهُ: أي إذا لم تأته عند الليل. تباكره: تهب عليه بُكرة أي صباحاً.

(4) رائحاً: يعني سحاباً راح مع العشيّ. الجَوْن: السوَاد. قامت غريرةً: أراد: قامت سليمي غريرة، غريرة: وهي التي لم تجرّب الأمور. مِسْحاتها: أي مَرُّها الذي تعمل فيه قبل الظلام وهو المساء. تبادره: أي تبادر السَّحاب.

اتى الماء دونها: أي دون ما تعمل من الحَفْر الذي حول النؤي. نواحيه: أي نواحي النؤي. رُفّع دابره: يقول رُفّع بالتراب دابرُ النؤي: مؤخّره، وقد روي البيت: دوسدت.

<sup>(1)</sup> المستأسد: ما استأسد من النبت: أي طال وتمَّ. القُرْيَان: هي مجاري الماء من الجبل إلى الرياض. الحوُّ: التي قد اشتدت خضرتها حتى ضربت إلى السواد. مِيلَ إلى الشمس: كلّ نَوْرِ إذا طلعت عليه الشمس استقبلها، ثم دار معها حيث تدور، والنوَّار: جمع مفرده نَوْرٌ: وهو الزهر. زاهره: ما زَهَرَ مَنه، وقد روي البيت: «حوَّ تلاعه،، والتّلاع: جمع مفرده تِلْعَة: وهي مسيل الماء إلى الوادي.

المرفع المسافعة عفا الله عنه

فَهَلْ كُنْتُ إِلاَّ نَائِياً إِذْ دَعَوْتَنِي مُنَادَى عُبَيْدَانَ المُحُلاِ بِاقِرُهُ (1) بِذِي قَرَقَرَى إِذْ شُهَّدُ النّاس حَوْلَنا فأسْدَيْتَ ما أَعَيْا بِكَفَيْكَ نَائِرُهُ (2) فِلمّا خَشِيتُ الهُونَ والعَيرُ مُمْسِكٌ على رَغْمِهِ ما أَثْبَتَ الحَبْلَ حافِرُهُ (3) فلمّا خَشِيتُ الهُونَ والعَيرُ مُمْسِكٌ على رَغْمِهِ ما أَثْبَتَ الحَبْلَ حافِرُهُ (3) وَلَيْتُ لا آسَى على نائلِ امْرِي طوى كَشْحَةُ عَنِي وَقلْتْ أَوَاصِرُهُ (4) وأكرَمْتُ نفسِي اليوْمَ من سُوء طُعمة ويَقْنى الحَياءَ المَرْءُ والرُمْحُ شاجِرُهُ (5) وكُنْتُ كَذَاتِ البَعْلِ ذَارَتْ بِأَنْفِها فَمِنْ ذَاكَ تَبْعَي غَيْرَهُ أَوْ تُهَاجِرُهُ (6)

<sup>(1)</sup> عبيدان: رجلٌ كان في أول الدهر، راعي السُّودِيِّ الذي من ولد عاد، وكان عزيزاً قبل أن يدرك لقمان، فلما أدرك لقمان اشتد أمره، وتقدّمت رُعاتُه في شرب الماء وتأخر راعي السوديّ وهو عبيدان، فضربه مثلاً لأنه بعيد. المُحَلاَّ: المطرود الممنوع من الوِرْد. باقره: أي بَقَرُه، وقد روي البيت: «مندًى عبيدان».

<sup>(2)</sup> بذي قرقرى: اسمٌ لموضع. أسديتَ: لُخمَة الثوب مما يُنْسَج عرضاً، والسَّدى: ما يُمدُّ طولاً في النسج، وأسديتُ الثوبَ: أقمتُ سَدَاه. الناثر: أي الذي تجتمع عليه الخيوط، وقد أراد الشاعر: لقد ابتدأتني بأمرٍ ثم لم تُتِمَّهُ.

<sup>(3)</sup> العَيْر: يُضرب به المثَل في الذَّلة، وقد أراد الشّاعر: لما خشيتُ الهُون تولَّيت، وإنما يُقيم على الهُونِ الحمار راغماً، ما أثبت حافرَه في الحبل ودام.

<sup>(4)</sup> لا أسئ: أي لا أحزن. نائل امرى: عطاؤه، وقد أراد به الزبرقان. طوى كشحه: أي تركني. أواصره: أي أرحامه وعواطفه. وقد روي البيت: «توليت لم أمن. ٠٠٠.

<sup>(5)</sup> سوء طعمة: أي سوء مكسب. يقنى الحياء: أي يلزم ويحفظ، وقد أراد الشاعر: لا يرضى أن يطعم طعاماً يشعر فيه بالذل، فإن المرء الكريم الأبيّ النفس يلزم الحياء والتعفف مهما اشتدت به النوازل.

<sup>(6)</sup> ذات البعل: امرأة لها زوج. ذارت بأنفها: أي لم تشمَّ ولدها وكرهَتُهُ، وروي البيت: «كذات البوّ..» والبوّ: هو أن يُذْبَح ولد الناقة، ثم يؤخذ جلده فيُحشى ثُماماً أو غيره من الشجر، ثم تُغطَف عليه أمه لئلاً ينقطع لبنها.

تَوَانَيْتَ حتى كُنْتَ من غِبْ أَمْرِهِ عَلى مَفْخَرِ إِنْ قُمْتَ يَوْماً تُفاخِرُهُ (2) فَدَعَ آلَ شَمَّاسِ بن لأي فإنهُم على مرقب ما حوله هُوَ قاهرُهُ (3) وفاخر بهم في آل سعد فإنهم مَوَالِيكَ أوْ كَاثِر بهم مَنْ تُكَاثِرُهُ (4) فإنّ الصّفا العَادِيّ لَنْ تَسْتَطِيعَهُ فَأَقْصِرْ وَلَمْ يَلْحَقْ مِن الشّرَ آخِرُهُ (٥) أتَحْصُرُ قَوْماً أَن يَجُودُوا بِمَالِهِمْ فَهَلاً قَتِيلَ الهُرْمُزَانِ تُحاصِرُهُ (6) فلا المالُ إنْ جادوا بِهِ أنْتَ مَانِعٌ ولا العِزُ مِن بُنْيانِهِم أنْتَ عاقِرُهُ (٢)

وكَلَّفْتَني مَجْدَ امْرِيء لَنْ تَنالَهُ وَما قَدْمَتْ آبَاؤُهُ وَمَا يُرهُ(١)

<sup>(1)</sup> مآثره: أي مكارمه، وقد أراد الشاعر: لقد دفعتني أيها الزبرقان أن أذكرك بما أمدح به الشخص الذي أحسن إليّ وفضل عليّ فأذكرك بما أذكره به، وهذا ليس عدلاً.

<sup>(2)</sup> توانيتَ: أي قصّرتَ. من غَبّ: أي بعد ذلك، حتى صِرْتَ على هذه الحال، وقد أراد الشاعر: لقد قصّرت عن طلب المجد الذي طلبه هو حتى تقدّم فخره، ثم رحتَ بعدها تفاخره وقد غبُّ فخره وتقدُّم، وقد روي البيت: «على مَعْجَزِ».

<sup>(3)</sup> و(4) ولقد رؤي هذان البيتان بيتاً واحداً على الشكل التالي:

فدغ آل شمّاس بن لأي فإنهم مواليك أو كاثر بهم من تُكاثره كاثِر: أي فاخر إذا لم يكن عندك من الفخر ما تُفاخر به، وقد أراد الشاعر: فاخر باَل شمّاس وتشرّف بفخرهم في آل سعدٍ كلهم، وفاخر بهم من تفاخره، فإنهم بنو عمّك، ولا تفخر عليهم أبداً.

<sup>(5)</sup> الصّفا: أي ما عُرض من الحجارة. العادي: هو القديم، ولقد أراد بالصّفا هاهنا: الأصل، لن تستطيعه: أي لن تستطيع أن تؤثر فيه، فأقصر ولم يلحق من الشر: أي لم يأت الشرّ بعد، إنما أنت في أوله، وقد روي البيت: «فأقصر ولم يبلغ من الشرّ».

<sup>(6)</sup> أتحصر: أتمنع وتحبس. قتيل الهرمزان: هو عمر بن الخطاب تَعْلَيْكُ ، وقد أشار الشاعر: دع هؤلاء الذين يجودون بمالهم وعليك بالهرمزان فامنعه إن استطعت، أي إنك لا تقدر على العجم، وقد روي البيت: «أقواماً يجودُوا؛ فلولا قبيل».

<sup>(7)</sup> عاقره: أي مانعه وقاطِعُه، وقد روي البيت: «العِزُّ..».

قَرَوْا جارَكَ العَيْمانَ لَمّا تَركَتَهُ وَقَلْصَ عَن بَرْدِ الشّرَابِ مَشافِرُهُ (٢)

ولا هادِمٌ بُنْسِانَ من شُرُفَتُ له قُرَيْعُ بنُ عَوْفِ خلفُهُ وَأَكَابِرُهُ (١) ألم أكُ مسكيناً إلى الله مسلماً على رأسه أن يظلم الناس زاجرُه (2) فإنْ تَكُ ذَا عِنْ حَدِيثِ فإنهُمْ ذوو إزثِ مَجْدِ لَمْ تَخُنْهُمْ زَوَافِرُهُ (3) وإنْ تَـكُ ذَا شَـاءِ كَـثِـيرِ فـإنّـهُـمُ ذووجامِلِ لا يَهْدأُ اللَّيْلُ سامِرُهُ (٩) وإنْ تَـكُ ذَا قَـرْم أَزَبٌ فَـإنّـهُـمُ يُلاقى لهـم قَرْمٌ هِجَانُ أباعِرُهُ (5) لهُم سَوْرَةً في المَجْدِ لَوْ تَرْتدي بهَا بَرَاطِيلُ جَوَّابٍ نَبَتْ وَمَنَاقِرُهُ (6)

(1) خَلْفُهُ: أي ما خلف الأبناء والنَّسل. الأكابر: الآباء. وقد روي البيت: «ما شرفت لهم،، وروي أيضاً: "ما قدَّمت لهم".

(2) المسكين: الذي لا شيء له. الزاجر: قد يكون الزاجر هو ذله من أن يظلم أحداً، وقد يكون التقوى من الله، وقد يكون شيبه وكبر سنّه، وقد روي البيت: ﴿رَاغُباً﴾.

(3) الإرث: أي الأصل. زوافره: أي قومه وأنصاره. فإن تك ذا عزّ: الخطاب موجّهاً للزبرقان، ويريد أن عِزَّه حادث بتوليته النبي ﷺ صدقات بني تميم، وقد روي البيت الهم إرثُ مُجْدِ لم تخنهم زوافره".

(4) الجامل: اسم جمع بمعنى جماعة الإبل مع رعاتها. لا يهدأ: لا يسكن ولا ينام، وقلم أراد الشاعر: أن الرعاة يسهرون ليلهم لحفظ إبلهم.

(5) أزبّ: أي كثير شعر الأذنين والحاجبين والأشفار. أباعره: يُقال بعير وأباعر في القلّة ﴿ والكثير بُعران، والبعير يكون للذكر والأنثى.

 (6) سُؤرة: فضلٌ وارتفاع. ترتدي بها: أي تصك بها. براطيل: جمعٌ مفرده بِرطيل: وهواً المعول أو الحجر الطويل. الجؤاب: الذي يجوب الرّكايا: أي يحفرها ويخرقها المعول أو نَبَتْ: أي ارتفعت عنها ولم تؤثر فيها. المنقار: الذي يُنقر به الحجر.

(7) العيمان: هو الرجل المشتهي للبن. جارك: أراد به الحطيثة نفسه. قلْص عن برها الشراب مشافره: أراد به: أنه لما لم يقدر على شرب الماء من شدة البرد؛ قَرْوه سناماً ولبناً محضاً، وقد روي البيت: «سقوا؛ لما جفوته».

سَناماً وَمخضاً أَنْبَتا اللَّحمَ فاكْتَسَتْ عِظامُ امْرِيءٍ ما كانَ يَشْبَعُ طائِرُهُ (1) هُمُ لاحَمُ الْكَسِيرَ جبائِرُهُ (2) هُمُ لاحَمُ الْعَظْمَ الْكَسِيرَ جبائِرُهُ (2)

[الطويل]

ولم ترعَ

وقال:

كأن لم تَقُم أظعانُ هِندِ بمُلْتَوَى ولَم تَزعَ في الحَي الحِلالِ ثَرُورُ

[الطويل]

ابي لك اتاء

وقال:

أَبَى لَكَ أَبَاءً، أَبَى لَكَ مَجْدُهم سوَى المجد، فانظُر صَاغراً مَن تُنافُرُهُ (3) قُبُورٌ أَصَابَتْها السيُوفُ ثلاثة نجُومٌ هَوَتْ في كُل نَجْمٍ مرَائرُهُ (4)

<sup>(1)</sup> اللبن المحض: أي اللبن الذي لم يخالطه ماء حلواً كان أو حامضاً، وقد أراد أن يقول: إنه قد بلغ من هزاله ما لو وقع عليه طائر وهو مَيّت ما شبع منه، وإذا وُصِف الإنسان بشدة الهزال قيل: ما يشبع من لحمه الطائر.

 <sup>(2)</sup> الاحموني: جعلوا على عظمي لحماً، أو الأموني. فاقة: أي فقر. الجبائر: جمع مفرده جِبَارة، وهي الألواح الخشبية التي تُشدُ على العظم الكسير ليعود سليماً.

<sup>(3)</sup> سوى المجد: يراد به المجد ذاته. الأباء: جمع مفرده آب، وهو كل ما ينفّر من الضيم ويأباه. المنافرة: يراد بها المفاخرة ثم الاحتكام إلى حكم فضل.

<sup>(4)</sup> المرائر: جمع مفرده مريرة وهي عزّة النفس، يريد الشاعر أنهم قتلوا فهوت نجوم، مع كل نجم عزة نفسه.

المسلطة المسلط

فَقَبْرٌ بِاجْبَالٍ وَقَبْرٌ بِحَاجِرٍ وَقَبْرُ القَلِيبِ أَسْعَرَ الْحَرْبَ ساعِرُهُ (1) وَشَرُ المَنَايَا هَ اللَّ وَسُطَ أَهْلِهِ كَهُلُكِ الفَتَاةِ أَيْقَظَ الحَيّ حَاضِرُهُ (2)

أسِيلة الخدين

[الكامل]

#### وقال الحطيئة أيضاً:

له مَن الدّيارُ كأنه نُ سُطُورُ بِلِوَى ذَرُودَ سَفَى عَلَيها المُورُ (3) نُويٌ وأَطْلَسُ كالحمامَةِ مَاثِلٌ وَمُرَفَّعُ شُرُفَاتُهُ مَخِجُودُ (٩) والحَوْضُ ألحقَ بالخَوَالِفِ نَبْتَهُ سَبِطُ علاهُ مِنَ السَّماكِ مَطِيرُ (5)

الأسِيلةِ الخَدَّيْنِ جَازِنَةِ لها مِسْكُ يُعَلُّ بِجَيْبِها وَعَبِيرُ (6)

 (1) قبر باجبال: يريد قبر بدر بن عمر الذي قتله بنو أسد بن خزيمة. قبر بحاجر: يريد قبر حصن بن حذيفة الذي قتله بنو عقيل. قبر القليب: يريد قبر حذيفة بن بدر الذي قتله

(2) يريد الشاعر أن شرّ الموت هو موت من قضى حتْفُ أنفه دون أن يشهد حرباً، كما تموت الفتاةِ المقصورة في بيت أهلها. حاضر الحي: النازل فيه.

(3) اللوئى: مُسْتَرَق الرَّمل. زرود: هي اسمٌ لموضع بطريق الحاج من الكوفة. المُور: يراد به التراب الرقيق الذي تمور به الريح.

(4) النَّوْي: حاجزٌ يرفع حول البيت لئلا يدخله الماء من خارج. الأطلس: يُراد به هنا الرَّماد. ماثلَ: أي لاطِيءُ بالأرض. مرفّعٌ شرفاته: يعني مسجداً. والمحجور: أيضاً

(5) الحوض: أراد النَّوي. الخوالف: جمع مفرده خالفة: وهي زاوية البيت. سَبِطُ: سحابة من نَوْء السّماك، وقد أراد أن يقول: أنبتُ هذا المطر نبتاً حتى صار مع الخوالف، وقد روي البيت: «كالحوض. . . سبط عليه».

 (6) الأسيلة: هي الطويلة الخدين. جازئة: لقد شبهها بالظبية التي تجزأ بالرطب. يُعَل : أي يطلى مرة بعد المرة، وقد روي البيت: «خرعبة لها» والخرعبة هي الناعمة الخلق.

فَتَبادَرَتْ عَيناكَ إِذْ فارقتها دِرَرا وَأنت على الفِرَاقِ صَبُورُ (2) يا طُولَ لَيْلِكَ لايكادُيُنيرُ جَزَعًا، وَلَيْلُكَ بالجَرِيبِ قَصِيرُ(3) وصَرِيمَةٍ بَعْدَ الخِلاجِ قَطَعْتُهَا بِالحَزْمِ إِذْ جَعَلَتْ رَحَاهُ تَدُورُ (٩) بِجُلالَةِ سُرُح النَّجاءِ كَأَنَّها بَعْدَ الكَلالَةِ بِالرِّدَافِ عَسِيرُ (٥) وَرَعتْ جنُوبَ السّدرِ حَوْلاً كامِلاً وَالحَزْنَ فَهْيَ يَزِلُ عَنْها الكُورُ (6) فَبَنَى عَلَيْهَا النِّيُّ فَهِيَ جُلالَةٌ ما إِنْ يُحِيطُ بِجَوْزِهَا التَّضديرُ(٦) وكأن رَحْلي فَوْقَ أَحْفَبَ قَارِحِ بِالشَّيْطَيْنِ نُهَاقُهُ التَّعْشِيرُ (8)

وَإِذَا تَقُومُ إِلَى الطَّرَافِ تَنَفَّسَتْ صُعُداً كما يَتَنفَّسُ المَبْهُورُ(١)

<sup>(1)</sup> الطَراف: بيتُ من آدم ليس له كفاءً، وهو من بيوت الأعراب. تنفّست صُعُداً: أي بمشقة. المبهور: مَنْ انقطع نفسه من الإعياء.

<sup>(2)</sup> تبادرت عيناك: أي ذرفتا الدموع، وقد أراد الشاعر: لم بكيت وسالت الدموع من عينيك وأنت صبورٌ على الفراق؟ وقد روي البيت: «فارقتها يوماً».

<sup>(3)</sup> الجَرِيب: وادِّ بنجد كثير الخيرات، وقد روي البيت: «الجُرَيْب» أي بصيغة التصغير.

<sup>(4)</sup> الصريمة: العزيمة وقطع الأمر. المخلاج: الشدّ.

<sup>(5)</sup> الجلالة: الضخمة. سُرُح: أي سهلة السير. النّجاء: السرعة. الكلالة: الإعياء والتعب. العسير: الصعبة التي لم تُرَض، وقد أراد الشاعر: إنها قوية براكبها وبرديفه إذ إنها تُغسر بذنبها لقوتها وشدتها وسرعتها.

<sup>(6)</sup> السدر: اسمٌ لموضع. الحَزْن: هو موضع معروف كانت ترعى فيه إبل الملوك، وهو من أرض بني أسد. يزلُّ عنها الكُور: لشدة سمنها وملاستها وقد أراد الشاعر: أنها قد سمنت وامتلأت لحماً وشحماً ومَلَس ظهرها حتى كاد الرَّحل ينزل عنها.

<sup>(7)</sup> الني: أي الشحم. جَوْزِها: وسطها. التصدير: حزام الرّحل.

<sup>(8)</sup> الأحقب: يُراد به الذي بموضع الحَقْب منه بياض. الشَّيُطان: هما قاعان بالصّمان فيهما مسَّاكات لماء السماء. نهاقه التعشير: أي ينهق عشراً.

حَرِجٌ يُلاوِذُ بِالكِناسِ كَأَنَّهُ مُتَطَوِّفٌ حَتَّى الصَّبَاحِ يَدُورُ (٢)

جَوْدٍ يُطَارِدُ سَمْحَجاً حَمَلَتْ لهُ بِعَوَادِبِ القَفْرَاتِ فَهِيَ نَزُورُ (١) وك أنَّ نَفْعَهُ ما بِبُرْقَةِ ثَادِقٍ وَلِوَى الكَثِيبِ سُرَادِقٌ مَنْشُورُ (2) يَنْحُوبها مِن بُرْقِ عَيْهَمَ طامِياً زُرْقَ الجِمام رِشَاؤُهُنَ قَصِيرُ وَرَدَا وَقَدْ نَفَضا المَرَاقِبَ عَنْهُما والساءُ لاسُدُمْ ولا مَحْضُورُ (٩) أوْ فَوْقَ أَخْنَس نَاشِطٍ بِشَقِيقة لَهَ قُ بِغَائِطٍ قَفْرَةٍ مَحْبُورُ (٥) باتت لهُ بِكَثَيِبِ حَزْبةً لَيْلَةً وَظَفَاءُ بَيْنَ جُمَادَيَيْنِ دَرُورُ (6)

(1) الجَوْن: الأبيض وهي صفة من صفات حمار الوحش. السَمْحَج: يراد به الأتان الطويلة الظهر، وكذلك الفرس. العوازب: ما عَزَب منها عن الناس. النّزور: هي القليلة الحمل. وقد روي البيت: ﴿ جُون . . القَفِرات .

(2) النقع: يُراد به الغبار. البُرْقَة: رابية يختلط فيها حجارةً ورمل. ثادق: هو اسم لموضع. اللوى: ما التوى من الرمل أو مستدقه. السُرَادق: هو الخباء الكبير. منشور: أي منصوب.

(3) ينجو بها: أي يقصد. عَنِهَم: هو اسمٌ لموضع. طامي: ماء مرتفع. زُرْق: ماءً صافية. الجِمَام: جمع مفرده جُمَّة: وهي كثرة ماء البئر.

(4) نفضًا: النفيض: الذي ينظر للقوم ينفض لهم الطريق هل يرى أحداً. المراقب: أي الرقباء. ماءً سُدُم: ماء مندفق. لا محضور: ليس حاضره أحد.

(5) الخَنَس: تأخر الأنف في الوجه. الناشط: الثور الخارج من أرض إلى أرض. الشقيقة: غِلَظ بين رملتين. لهنّ : أبيض. الغائط: هو المطمئن من الأرض. محبور:

 (6) حَرْبة: هو اسم لموضع. وطفاء: أي دانية للأرض. جُماديين: أراد أن يقول: أن هذه الليلة غير معروفة أهي آخر ليلة من الشهر الأول أم أنها أول ليلة من الشهر الثاني.

(7) حَرِجٌ: مُلْتَجَىءً إلى موضع ضيّق. متطوّف: أي يطوف كأنه يقضي نذراً عليه، وقد روي البيت: ﴿حَرِجاً».

والسماء يَـزكَـبُ جـانِـبَيهِ كـأنه قُشُبُ الجُمانِ وَطَرْفُهُ مَقْصُورُ (١) حتى إذا ما الصّبح شَقّ عَمُودَهُ وَعَلهُ أَسْطَعُ لا يُردُ مُنِيرُ (2) أوْفَى على عَقْدِ الكثيبِ كأنه وَسْطَ القِدَاحِ مُعَقَّبُ مَشْهُورُ (3) وحَصى الكَثيبِ بِصَفْحَتَيْهِ كَأَنَّهُ خَبَثُ الحدِيدِ أَطَارَهُنَّ الكِيرُ (٩)

[البسيط]

ماذا تقول

وقال: وكان الزبرقان استعدى عليه عمر وزعم أنّه هجاه، فلمّا أنشد عمر: «واقعد فإنّك أنت الطاعم الكاسي» قال: ما أراه قال لك بأساً. قال الزيرقان: سلِ ابن الفريعة، يعني حسان، فإن لم يكن هجاني فلا سبيل عليه؛ فأرسل إلى حسان فسأله هل هجاه بقوله: «واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي» قال: قد هجاه وأقبح به؛ فحبسه، فقال الحطينة وهو محبوس. وأنّما كانت السجون قبل آباراً؛ فأوّل من بنى السجن عليّ بن أبي طالب، كرّم الله وجهه، فإنّه بنى نافعاً وبنى المخيس، وهو الذي يقول:

كيف تراني كيسا مكيسا بنيث بعذنافع مُخيسا سجنا خصينا وأميرا كيسا

<sup>(1)</sup> الجُمان: أي حباتُ من فضة تشبه اللؤلؤ. وقُشُب الجمان: أي جديده. المقصور: أي المخفوض، يقول: كأنه اللؤلؤ الذي ينتثر، وقد روي البيت: ﴿والماءُ. . ٣.

<sup>(2)</sup> شقّ عموده: أي بَزَغ. أسطع: يعني ضوءاً منشراً ساطعاً.

<sup>(3) ﴿</sup> أُونَى: أَشْرَفَ. عَقْدَ الكثيب: أي الرمل المتعقّد. معقّب: أي مشدود بالعقب، وقد أراد الشاعر: أنه يشبه القدح الفائز الذي شُدّ بالعقب لكثرة ما يبتذل.

<sup>(4)</sup> الكير: يراد به الزقّ أو الجلد ذو حافات للحدّاد.

# فقال الحطيئة، ولم يروه المفضل:

مَاذا تَهُ ولُ الْمُعْرَاخِ بِلْذِي مَرَخِ القيت كاسِبهُم في قَعْرِ مُظْلِمةِ لَنْ يُونِرُوكَ بِهَا إِذْ قَدْمُوكُ لِهَا

حُمْرِ الحَوَاصِلِ لا مَاءٌ وَلا شَجَرُ (١) حُمْرِ الحَوَاصِلِ لا مَاءٌ وَلا شَجَرُ (١) فَاغْفِرْ عَلَيْكَ سَلامُ اللهِ يا عَمرُ أنتَ الأمينُ الذي من بَعْدِ صَاحِبِهِ الْقَتْ إِلَيْكَ مَقَالِيدَ النَّهِى الْبَشَرُ (3) لكِن لأنفسِهِم كانت بك الخِيرُ (4)

#### [الطويل]

### عظام الجثى

# وقال أيضاً، عن أبي عمرو ولم يروها أبو عبد الله:

ستَكفيكَ أمثالُ المَجادِلِ جلَّةً مهاريسُ يُغني المُعتَفينَ شَكِيرُها (٥) عِظامُ الجُنَّى غُلْبُ الرِّقَابِ كَأَنَّهَا أَكَارِيعُ ظَنْبِي مُدْفَآتُ ظُهُ ورُهَا عَطاءُ مَليكِ ما يُكَدُّرُ سَيْبَهُ إذا بِخَلَتْ سَهُمٌ وخابَ عَشِيرُه إذا نام طِلْحُ أَشْعَتُ الرّأس وَسْطَها هَدَاهُ لِهَا أَنْفَاسُها وَزَفْيرُها (5

<sup>(1)</sup> ذو مرخ: وادٍ يقع بين فدك والوابشية ذو شجر كثيف. وقد روي البيت بلفظ: ﴿بَدُ طلح،، وروي بلفظ: «زغب الحواصل»، وروي بلفظ: «خمص الحواصل». (2) روي البيت بلفظ: (غيبت كاسبهم). وروي أيضاً: (غادرت كاسبهم).

<sup>(3)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «أنت الإمام»، ولفظ: «ألقت إليه».

<sup>(4)</sup> روي البيت بلفظ: «ما آثروك»، ولفظ: «كانت بها الأثر». (5) المجادل: أي القصور. المهاريس: هم شديدو الأكل. الشكير: اللبن.

<sup>(6)</sup> الطلح: هو القراد وقيل هو معى الإبل، يريد الشاعر أن هذه الإبل تتنفس من <sup>ال</sup>

تنفساً شديداً ويرقد وسطها الراعي الذي أنهكه رعيها، فيستيقظ على صوت زا الناجم عن الكظة والشبع ويعرف مواضعها، وقد روي البيت: «دونها».

إذا بَركَتْ لَم يُؤذِها صَوْتُ سَامِرِ وَلَم تُقصَ عن أَذنى المخاض قَذُورُها (2) ولَـمْ يَـرْعَـهـا رَاع رَبـيبُ ولـم تَـزَلُ هي العُزوَة الوُثْقي لمن يَستجيرُها(٥) تَفاطِيرُ وَسُمِي رَوَاءٍ جُذُورُها (4) يَطُفْنَ بِجَوْدٍ جَافِرٍ يَتِّقِينَهُ بِرَوْعَاتِ أَذْنَابِ قَلِيل كُسُورُهَا(5) تَبِيتُ أُوَابِيها عَوَاكِفَ حَوْلُهُ عُكُوفَ العذارَى ابْتُزُ عَنها خُدُورُها(6) دعاهُنَّ فاستَسمَعْنَ من أين رِزُّهُ بِسَخْماءَ مِنْ دُونِ اللَّهاةِ هَدِيرُها(٢) كُمَيتٍ كَرُكنِ البابِ قَدْشَقٌ نابُهُ وَأَخيَتْ لَهُ مِقْلاتُها وَنَزُورُها(8) إذا ما رأته استَكبَرَتْ بَكراتُها حَياءَ العَذارَى بُزَّ عَنها خُدورُها إذا ما تَلاقَتْ عَنْ عِرَاكِ تَعارَفَتْ على الحَوْضِ أشباهُ قَلِيلٌ ذُكورُها وأَلْقَتْ سِباطِاً رَاشِفاتِ كَأَنْها من السّبْتِ أَسْماطُ دِقَاقَ بُخُصُورُها (9)

عَواذِبُ لَمْ تَسْمَعْ نُبُوحَ مُقامَةٍ ۚ وَلَمْ تُحْتَلَبُ إِلاّ نَهاراً ضَجُورُها(1) طباهُنّ حتى أطفلَ الليل دُونها

<sup>(1)</sup> عازبة: أي بعيدة المرعى لا تراح إلى أهلها. النبوح: ضجة الناس. الضجور: هي الناقة السيئة الخلق عند الحلب، وقد روي البيت بلفظ: «ولم يحتلب».

<sup>(2)</sup> السامر: هم الناس الذين يسمرون. المخاض: يريد الإبل الحوامل.

<sup>(3)</sup> ربيب: أي نشأ في الدار.

روي البيت بلفظ: «نفاطير»، وهو بذلك نبات يخرج في مناطق متعددة.

قليل كسورها: أي تشول بأذنابها ولا تكسرها. العاسر: هي الشائلة، وإنما تسكن إذا لقحت وذلك على رواية البيت بلفظ: «عسورها».

<sup>(6)</sup> **العواكف: هن المقيمات، ذلك لأن العذارى يجتمعن بعضهن إلى بعض إذا انتزعن** من خدورهن. وقد روي البيت بلفظ: «فظلت».

<sup>(7)</sup> روي البيت بلفظ: «برقشاء».

ركن الباب: هو السارية التي تلي الباب. وشق الباب: نابه.

السباط: هي المشافر الطوال. الرشيف: هو صوت المشافر إذا قلّ الماء. السبت: هي جلود البقر التي دبغت بالقرظ.

فلَمْ تَرْوَحتَى قَطْعَتْ منْ حِبالها قُوى مُخصَداتٍ شُدُّ شَزْراً مُغيرُها وحَتى تَشَكّى السّاقِيانِ وهَدَّمَتْ من الحَوض أَرْكَاناً بَطِيئاً جُبُورُها(1)

رَعَتْ مَذْفَعَ السُّوبانِ سِتْينَ لَيْلَةً حَرَاماً بِهَا حَتَى أَحَلَتْ شُهُورُها(2)

[الكامل]

#### تلك الرزية

# وقال أيضاً لعلقمة بن هوذة، وقيل هي في رثانه، وكان من الأسياد؛

يا جَفْنَةً تَرَكَ ابنُ هَوْذَةً خَلْفَهُ مَلاًى لَصُحْبَتِهِ كَحَوْضِ المُقْتَرِي (3) كَعَرِيضَةِ الشّيزَى يُكلُّلُ فَوْقَها شَحْمُ السّنامِ غَدَاةً رِيحٍ صَرْصَرٍ (4) أمْ مَنْ لِرَاسِيَةٍ كَأَنَّ أُوَارَهَا نَقْعٌ تَعَاوَرَهُ بَنَاتُ الأَخْدَرِ (5) أمْ مَنْ لِخَصْلِم مُضْجِعِينَ قِسِيَّهُمْ مِيلٍ خُدُودُهُمْ عِظَامِ الْمَفْخُرِ (6) إِنَّ السرّزِيَّةَ لا أبالكِ هَالكُ بَيْنَ الدُّمَاخِ وَبَيْنَ ذَارَةِ خَنْزَرِ (7)

<sup>(1)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «سريعاً جبورها».

<sup>(2)</sup> **السوبان**: اسم لوادٍ بالبادية، يريد أن الإبل رعته في الأشهر الحرم. وقد روي البيت بلفظ: «منبت السوبان».

<sup>(3)</sup> المقتري: هو الذي يجمع الماء في الحوض.

<sup>(4)</sup> وصف الشاعر الجفنة كالشيزى العريضة، يريد أنها كأعرض ما يكون من الجفان التي تعمل من الشيز.

<sup>(5)</sup> الراسية: يراد بها الحرب الضروس الثابتة. الأوار: الحر. النقع: غبار الحرب. تعاوره: إذا تداوله. بنات الأخدر: يقصد بهن الأثن.

<sup>(6)</sup> مضجعين قسيهم: أي يخططون في الأرض بقسيهم. ميل الخدود: أي ماثلة أمن

<sup>(7)</sup> الدماخ: أي الجبال. ودارة خنزر: اسم لمكان.

## تلك الرزية لارزية مِشْلُها فاقنَيْ حَيَاءك لا أبالك واصبري (١)

[الطويل]

#### اطعنا رسول النه

### وقال أيضاً في الردة:

فإنَّ الذي أغطيتُ مُ أَوْ مَنَعِتُ مُ لِكَالتَّمْرِ أَوْ أَخْلَى لِخَلْفِ بني فِهْرِ (3) فبَاسْتِ بَني عَبْسِ وَأَفْناءِ طَيّىء وباسْتِ بَني دُودانَ حاشا بني نَصْرِ فِدَى لِبَني ذُبْيانَ أُمِّي وَخَالَتي عَشِيّةً يُحْدَى بالرّمَاح أَبُو بَكُرِ (٩) أطَعْنا رَسُولَ اللهِ إذْ كان صَادِقاً فَيا عَجَبا ما بالُ دِين أبي بَكُرِ (5) لِيُودِثُها بَكُراً إذا مَاتَ بَعْدَهُ فَتِلْكَ، وَبَيْتِ الله، قاصِمةُ الظّهرِ (6) أَبُوا غَيرَ ضَرْبِ يجثُم الهامُ وَسُطَهُ وَطُغْنِ كَأَفْوَاهِ المُزَقَّقةِ النَّحُمْرِ

ألا كُلُ أَرْمَاحٍ قِصَارٍ أَذِلَةٍ فِدَاءً لأَرْماحِ رُكِزْنَ عَلَى الْغَمْرِ (2) فَقُومُوا ولا تُعطُوا اللَّامَ مَقادَةً وَقُومُوا وإنْ كان القيامُ على الجَمْرِ(٢)

<sup>(1)</sup> اقنى حياءك: أي احفظي حياءك.

 <sup>(2)</sup> الغمر: ماء قريب من المدينة. يريد الشاعر أن كل أرماح قصار تفدي أرماحنا وهي. طوال، فهي أجود من القصار.

<sup>(3)</sup> الذي أعطيتم: أي الزكاة. الخلف: هم النساء والأولاد. بنو فهر: قوم من قبيلة

<sup>(4)</sup> **يحدى**: أي يساق.

<sup>(5)</sup> روي البيت بلفظ آخر: «إذ كان بيننا»، وروي: «إذ كان حاضراً»، وروي: «فيالهفتا ما بال دين،

<sup>(6)</sup> روي البيت بلفظ: «أيورثنا»، وروي بلفظ: «لعمر الله».

<sup>(7)</sup> روي البيت بلفظ: «ولا تعطوا اللئام حشادة» ويريد بذلك اجتهدوا.

ديوان المسلم

#### [البسيط]

#### كان الجواد

### وقال أيضاً يمدحه:

إِذَا يَحَارُ هُدَاةُ النَّاسِ لَمْ يَحِرِ (1) كانَ الجَوَادَ بِذِي الفَاثُورِ وَالغُمَرِ (2) مِن ذاتِ خَيْفَيْنِ مِعْشاءِ إلى السَّحَرِ (3)

ياليْتَ كُلَّ خَلِيلِ كُنْتُ آمُلُهُ يَكُونُ مِثْلَ ابنِ دَفَاعِ مِنَ البَشَرِ كأن طرف قبطامِي بِمُقْلَتِهِ حَتَى إذا القَوْمُ كَانُوا في رحَالِهِم قَد يَمْلاُ الجَفْنَةَ الشِّيزَى فيُتْرِعُها مِنْ كُلُّ شَهِبَاءً قَدْ شَابَتْ مَشَافِرُهَا تَنْحَازُ مِنْ حِسُهَا الْأَفْعَى إلى الوَزَرِ (4)

#### [الطويل]

## لا تبكِ ميتاً

# وقال يرثي عمر بن الخطاب، تَعْلَيْه ، ويقال إنها لرجل من عذرة:

تَأْمَلُ فَإِنْ كَانَ البُكَارَدُ هَالِكا على أَهْلَهِ فَاجْهَذُ بُكَاءً على عَمْرِو (٥) ولا تَبْكِ مَيْداً بَعْدَ مَيْتِ أَجَنَّهُ عَلِيٌّ وَعَبْاسٌ وآلُ أَبِي بَكْرِ

<sup>(1)</sup> القطامي: يراد به الصقر، وكأنه ينظر بعيني قطامي، وقد روي البيت بلفظ: «إذا

<sup>(2)</sup> **الفاثور: ه**و الطست أو الخوان. وقد روي البيت بلفظ: «حاروا في رحالهم»، وروي بلفظ: «كان جوداً بذي الفاثور».

<sup>(3)</sup> الشيزى: يريد بها الجفان. يترعها: أي يملؤها. معشاء: أي تتعشى إلى السحر.

 <sup>(4)</sup> شابت مشافرها: إذا ابيضت من أكلها للحمض، وقد روي البيت بلفظ: «تنحاش من حشها، وحشها: جمعها الحشيش.

<sup>(5)</sup> قيل إن هذين البيتين لم يكونا في رثاء عمر بن الخطاب تَظْيُّكُ ، بل هما في رثاء عمرو بن أراكة، لأنه قال: عمرو ولم يقل عمر.

#### [الكامل]

#### شهد الحطيئة

كان الوليد بن عقبة بن أبي معيط وهو أخو عثمان بن عفَّان، وتَعْلَيُّه ، لأمَّه شرب الخمر بالكوفة وهو على العراق، فقال لهم يوماً في صلاة الغداة بعدما فرغ من الصلاة: أأزيدكم؟ فلمّا دخل منزله دخل عليه رجال من المسلمين فرأوه يقيء الخمر، وأخذ بعضهم خاتمه من يده وهو لا يدري، فوفدوا إلى أمير المؤمنين عثمان بشكونه، فرفعه إليه فضربه الحدّ، وكان الذي ضربه الحدّ بيده عليّ بن أبي طالب، كرّم الله وجهه، فقال الحطيئة؛

شَهِدَ الحُطَيئةُ يَوْمَ يَلقى رَبُّهُ أَنَّ الوليدَ أَحقُّ بالعُذُر (1) خَلْعُوا عِنْانَكَ إِذْ جَرَيْتَ ولو تركوا عِنْانَكَ لَم تزل تجري (2) ورأوا شمائل ماجد أنف يغطي على الميسور والعسر فنُزِعْتَ مكذوباً عليكَ ولَمْ تَننزغ إلى طَمَهم ولا فَقر وقال المفضل: ومن الرواة من يزعم أنه إنما قال:

شَهِدَ الحُطيئةُ حينَ يَلقى رَبُّهُ أَنَّ الوليلدَ أحقُّ بالعُذرِ نادى، وقد كُملَتْ صَلاتُهُمُ أأزيدكم ثَمِلاً وما يدري(3) ليزيدهم خنيرا وكوقبكوا لقرنت بنين الشفع والوثر ف أبوا أبا وَهُب ولو فعلوا زادت صَلاتهم عَلى العَشرِ كَفُوا عِنانك إذ جريت ولو خَلُوا عِنانَكُ لم تزل تجري (4)

<sup>(1)</sup> العذر: الاعتذار.

<sup>(2)</sup> العنان: مقود الفرس وما يلجم به.

<sup>(3)</sup> روي هذا البيت بلفظ: «وقد تمت صلاتهم».

<sup>(4)</sup> روي هذا البيت بلفظ: «خلّوا عنانك. . . ولو تركوا».

# [وقد نسب إلى الحطيئة قوله أيضاً في حادثة الوليد، وهو شعر واضح الوضع ولم يورده السكري ونسبه أبو حاتم إلى بعض شعراء الكوفة]:

تكلّم في الصّلاةِ وَزَادَ فِيها عَلانِيةَ وَجَاهَرَ بالنّفاقِ ومَجَّ الخمرَ في سُنَنِ المُصَلِّى ونادَى والجميعُ إلى افتراقِ أن حَمرَ في سُنَنِ المُصَلِّى ونادَى والجميعُ إلى افتراقِ أنِيدُكُمُ على أنْ تَحْمَدُوني وما لكمُ وما لي مِنْ خَلاقِ

[البسيط]

إلى معاشر منهم

وقال الحطيئة لبني عوف بن عامر بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة وزعموا أنه قدم الكوفة فنزل في بني جؤية رهطه، وكان يزعم أنه وأهل بيته من بني عوف هؤلاء فجاء يسألهم بذلك:

سِيرِي أُمَامُ فإنّ المالَ يَجْمَعُهُ سَيْبُ الإلهِ وَإِقْبِالي وإِذْبَارِي (1) سِيرِي أُمَامُ فإنّ المالَ يَجْمَعُهُ مِنْ آلِ عَوْفٍ بُدُوءٌ غيْرُ أَشَرَارِ (2) إلى مَعاشِرَ مِنْهُمْ بِا أُمَامُ أبي مِنْ آلِ عَوْفٍ بُدُوءٌ غيْرُ أَشَرَادٍ (3) نمشِي إلى ضوْءِ أحسَابٍ أضأنَ لنا ما ضوَّأَتْ لَيْلةُ القَمْراء للسَّارِي (3)

<sup>(1)</sup> السيب: هو العطاء، ويريد أن يقول إن ترددي في الأقطار وعطاء الإله هما مصدر رزقي.

<sup>(2)</sup> روي بلفظ: «بدور غير أسرار».

 <sup>(3)</sup> روي البيت في غير موضع على الشكل الآتي:
 نمشي على ضوء أحساب أضاء لنا كما أضاءت نجوم الليل للساري

# إذا قُلْت

[الطويل]

# وقال أيضاً:

وَضَعْتُ بِها عَنْهُ الوَلِيّةَ بِالْهَجُو<sup>(1)</sup> هَوَاءً كَفَيْفاةٍ بَدَا أَهْلُها قَفْر<sup>(2)</sup> فَوَاءً كَفَيْفاةٍ بَدَا أَهْلُها وَمُلَها قَفْر<sup>(3)</sup> نَزَتْ هَامَةُ فوقَ اللَّهازِمِ كَالقَبر<sup>(3)</sup> خَوَاةً كَتَثْلِيمِ الجَداوِلِ في الدُّبْرِ<sup>(4)</sup> عَلَى عَضُدٍ رَيّا كَساريةِ القَصْر عَلَى عَضُدٍ رَيّا كَساريةِ القَصْر مُعَقْرَبَةٌ رَوْحاءُ رَيّاتُهُ الفَّشِر<sup>(5)</sup> مُعَقْرَبَةٌ رَوْحاءُ رَيِّتُهُ الفَّشِر<sup>(6)</sup> وَمُستَثْلِعِ بِالكُورِ ذي حُبُكٍ سُمْرِ<sup>(6)</sup>

إذا قُلتُ إنّى آيبُ أهْلَ بَلْهُ وَثِيلِهِ تَرَى بَينَ مجرى مِرْفَقَيْهِ وَثِيلِهِ الْمَاصِدُ يَنِ مَجرى مِرْفَقَيْهِ وَثِيلِهِ الْمَاصِدُ يَنِ مَا مَاضِعُاهُ بِحِرَّةٍ وَإِنْ عَبُ في ماء سَمِعْتَ لِجَرْعِهِ وَإِنْ عَبُ في ماء سَمِعْتَ لِجَرْعِهِ وَإِنْ خَافَ منْ وَقْع المُحرَّم يَنْتحي وَإِنْ خَافَ منْ وَقْع المُحرَّم يَنْتحي تَلَتْهُ فَلَمْ تُبطىء بِهِ منْ وَرَائِهِ تَلَتْهُ فَلَمْ تُبطىء بِهِ منْ وَرَائِهِ الله عَجُزِ كالبَاب شُدُّ رِتَاجُهُ الله عَجُزِ كالبَاب شُدُّ رِتَاجُهُ الله عَجُزِ كالبَاب شُدُّ رِتَاجُهُ

[الطويل]

# ومن انتم؟

# وقال الحطيئة [يهجو قدامة العبسي]:

قُدَامَةُ أمسى يَعْرُكُ الجهلُ أَنْفَهُ بِجَدَّاءَ، لم يُعْرَكُ بها أَنْفُ فاخِرِ

 <sup>(1)</sup> آیب: أي آتِ ليلاً. الهجر: يراد بها الهاجرة وهي منتصف النهار.

<sup>(2)</sup> بدا أهلها: إذا اتجهوا نحو البادية.

 <sup>(3)</sup> صرّ: صوت عند المضغ. الماضغان: أي اللحيان. الجرة: ما أخرج من العلف من
 بطن الحيوان أو كرشه إلى فيه. اللهزمة: عظم ناتىء في اللحي.

<sup>(4)</sup> عب: أي كرع.

<sup>(5)</sup> رجل معقربة: هو الرجل الموترة الأنساء.

<sup>(6)</sup> الكور: هو الرحل. وقد روي البيت بلفظ: «في الكور في حبك».

المرفع في المعناد الم

ومَنْ أنتُم؟ إنَّا نَسِينًا مَنَ أنْتُم وريحكُم مِنْ أي ريح الأعاصِر فهذي التي تأتي عَلى كلّ منهج تَبُوع، أم القَعْوَاءُ خَلفَ الدُّوَابِرِ مَتى جئتُم؟ إنَّا رَأَيْنَا شُخُوصَكُمْ ضِئَالاً، فما إنْ بَيْنَنَا مِنْ تَفَاكُرِ (1) وأنتم أولى جِنْتُمْ مع البَقْلِ والدُّبا أريحوا البلاد منكم ودبيبكم بأعراضنا فغل الإماء العواهر

فخَرْتُمْ، ولم نعلَمْ بِحادثِ مَجدِكُمْ فهاتِ، هَلُمَّ بعدَها للتنافر فطار، وهذا شَخصُكم غيرُ طائر (2)

[البسيط]

حامي الحقيقة

وقال:

الحمدُ الْ إِنْ في جِوارِ فَتى حامي الحَقيقَةِ نَفّاع وضَرّارِ

لا يَرْفعُ الطّرْفَ إلا عندَ مكرُمَةٍ منَ الحَياء وَلا يُغضي على عارِ

[الطويل]

ما برح الولدان

# ونُسب إليه قوله:

على البَكْرِ يمريهِ بساقٍ وحافِرِ (3) فسما بَرِحَ الولدانُ حتى رأيتُهُ

<sup>(1)</sup> شخوصكم: أي أشكالكم.

<sup>(2)</sup> هذا من أبيات الشواهد، ويضرب شاهداً لاستعمال أولى دون لام وألف.

<sup>(3)</sup> هذا البيت ينسب إلى غير الحطيئة، فقد نسب إلى جبيهاء الأشجعي في المعجمات والحماسة الشجرية، ونسب إلى داعي الزنج في عيار الشعر لابن طباطبا.

فنحن [الطويل]

وقال:

فنَحْنُ تَلَفَّعْنَا عَلَى عَسْكَرَيْهِمُ جهاراً وَماطبّي ببَعْي وَلا فَخُرِ (1)

[الرجز]

عَطَفُوا عَليَ

# وقال يمدح بغيضاً ويهجو الزبرقان:

شَاقَتُكُ أَظْعَانُ لِلَيْ لَلَيْ لَلَيْ لَلَيْ الْطَرَةِ بَوَاكِرُ (2) في الآلِ يحفزها الحُدَا قُكأتها سُحُقَ مَوَاقِرُ (3) كيظِباءِ وَجُرَةً ساقَهُ يَّ إلى ظِلالِ السُّذْرِ نِاجِرُ (4)

(1) جهاراً: أي في وضح النهار.

<sup>(2)</sup> شاقتك: أي أورثتك الشوق والاشتياق. الأظعان: هي النساء في الهوادج. ناظرة: اسمٌ لموضع، وقيل: هي بلدٌ من جانب الرمل من بلاد بني أسد، وقيل: هي ماءٌ لبني عَبْس. وقدروي البيت: «شاقتك من أظعان ليلي»، وروي أيضاً: «شاقتك حين غدون».

<sup>(3)</sup> الآل: مِثْل السراب، إلاّ أن الآل لا يكون إلاّ انتصاف النهار. يحفزها: أي يحثّها على السير، وقيل: يسوقها. السُحُق: جمعٌ مفرده سَحُوق: وهو النخل الطوال. المواقر: أي الكثيرة الحمل، وقد شبّه الشاعر هذه الإبل وما عليها من ألوان الصوف الزاهية بما على النخل من البشر الأصفر والأحمر والأخضر. وقد روي البيت: "في الآل يحدوها الحداة"، وروي أيضاً: "ترفعها".

<sup>(4)</sup> وَجُرَة: هي بلد. ناجر: وهو أشدُّ ما يكون الحر وهما شهرا ناجر (تموز وآب) وذلك أن الإبل تنجِر فيهما بكثرة الشرب ولا تَرْوى، والنجر: هو العطش. وقد أراد الشاعر: أن هذه النساء وهن في هوادجهن تشبه الظباء التي لجأت إلى كنسها من شدة الحرّ، وقد روي البيت: «كنعاج وجرة»، وروي أيضاً: وظلال الصيف».

وَقَدَنْ بِهِ الشَّعْرَى فَأَ لَفْتِ الخُدُودَ بِهِ الهَواجِرْ (1)

يَا لَيْلَةً قَدْ بِتُهَا بِجَدُودَ نَوْمُ العَيْنِ ساهِرْ (2)
وَرَدَتْ عَلَيَّ هُمُومُها وَلِكُلِّ وَارِدَةٍ مَصَادِرْ (3)
وإذا تُباشِرُكَ الهُمُو مُ فَإِنَّها داءً مُخامِرُ (4)
وإذا تُباشِرُكَ الهُمُو مُ فَإِنَّها داءً مُخامِرُ (5)
وَلَقَدْ تُقَضِيهَا الصَّرِي مَهُ عَنْكَ والقَلِقُ العُذافِرُ (5)
هَلاَّ غَضِبْتَ لِرَحْلِ جَا رِكَ إِذْ تُنَبُّذُهُ حَضَاجِرُ (6)
اغَنرَ دُتَني وَزَعَمْتَ أَنَّ لَ كَلْبِنْ فِي الصَّيْفِ تَامِرُ (7)

(1) الشّغرى: اسمٌ لنجم. ألفّت الخدود: أي اجتمعت الخدود. بها: أي بالظباء، وهو يريد: أن هذه الظباء جُمعَت في الهاجرة، وذلك أن الهاجرة تجمع الظباء فتدخل كِنَاسها من شدة الحرّ، فيصير خدُّ هذا إلى جانب خدّ هذا، وقد روي البيت: «فألفت الخدود» أي ألفت منازلها.

(2) بثها: أي بتُ فيها. جَدود: هي ماء لبني سعد. نوم العين ساهر: أي أنّ العين لم تنم وإنما كان نومها هو السهر.

(3) وقد أراد الشاعر بهذا البيت: توالت عليّ الهموم كما ترد الإبل وتتوالى لذلك لا بدّ لي من أن أحتال لها فأضدِرَها.

(4) تباشِرُك الهموم: أي ألا يكون بينك وبينها حجابٌ. مخامر: أي مخالطٌ بقلبك، وقد روي البيت: «إما تباشرك». وروي أيضاً:

وإذا تحالفك الهمو م فإنها سقم مخامر

(5) تقضيها: أي تمضي الهموم. الصريمة: هي العزيمة، وقيل: هي الرملة المنقطعة. القضيها: أي تمضي الإبل الذي لا يثبت في موضع ولا يستقر. العذافر: أي الشديد. القلِق: هو النشيط من الإبل الذي لا يثبت في موضع ولا يستقر. العذافر: أي الشديد.

(6) تنبّذه: أي تُلقيه. حضاجر: الضبع، وقد أراد الشاعر في هذا البيت أن يخاطب الزبرقان ويلومه على سوء استقباله له. وقد روي البيت: «لجار بيتك؛ إذ تجرده».

(7) لابن تامر: أي ذو لبن وتمر، وقد أراد الشاعر: لقد وعدتني يا زبرقان أن تقدّم لي اللبن والتمر فرضِيت بهما ولكنك أخلفت وعدك ولم تفعل ذلك، وقد روي البيت:
 (بالصيف)، وروي أيضاً: (فغررتني، وغررتني).

فَلَقَدْ كذبتَ فَمَا خَشْدِ تَ بِأَن تَدُورَ بِكَ الدُّوائِرُ (1) وَأَمَرْتَنِي كَيْمَا أُجَا مِعَ عُصْبةً فِيها مَقَاذِرُ (2) وَأَمَرْتَنِي كَيْمَا أُجَا مِعَ عُصْبةً فِيها مَقَاذِرُ (3) وَلَحَيْتَنِي فِي مَعْشَرٍ هُمْ الْحَقُوكَ بِمَنْ تُفاخِرُ (3) وَلَحَيْتَنِي فِي مَعْشَرٍ هُمْ الْحَقُوكَ بِمَنْ تُفاخِرُ (4) وَلَحَيْتَنِي فِي مَعْشَمُ إلى يَ فقد نَزَعْتَ وَأَنتَ آخِرُ (4) شَعْلُوا مؤازرتي عَلي لكَ الآن فابْتَغِ مَنْ تُؤاذِر (5) وَمَنَعْتَ وَفُرا جُمْعَتْ فِيها مُذَمَّمَةٌ خَنَاجِرُ (6) وَمَنَعْتَ وَفُرا جُمْعَتْ فِيها مُذَمَّمَةٌ خَنَاجِرُ (6) فَكَفَاكُها سَمْحُ البَدُيْ نِ بِصَالِحِ الأَخْلاقِ مَاهِرُ (7)

- (1) وقد أراد الشاعر: لقد كذبت عندما قلت بأنك تملك اللبن والتمر وستقدمه لي، أما خشيت بأن تدور بك الدوائر حين أسأت إلى ضيفك. وقد روي البيت: «فلقد صدقت فهل تخاف».
- (2) عصبة: أي قبيلة، وقد أراد بها: قبيلة الزبرقان. المقاذر: أي سوء الأخلاق، وقد روي البيت: «أجامع أسرةً».
- (3) لحيتني: أي لمتني في مدح آل شمّاس، وقد أراد الشاعر: لقد لمتني في أن لحقت بمعشر آل شماس رهط بغيض الذين كانوا السبب في رفع شأنك حتى استطعت أن تفاخر الناس، وقد روي البيت: «ألحقوك بمن تغاور»، وروي أيضاً: «بمن تكاثر».
- (4) سبقتهم إلي : أي لقيتني قبلهم. نزعت: أي كففت وامتنعت، وقد أراد الشاعر: لقد
   كنت أولهم فعجزت عن الإحسان وكففت فأكرمني هؤلاء، وقد روي البيت: «فلقد».
- (5) لقد أراد الشاعر: لقد أصبحت معاونتي ومساندتي لهم، وقد كانت لك فضيَّعتَها، فابحث الآن عن أخ يؤازرك ويصاحبك، إذ إنّ مؤازرتي صارت مشغولة، وقد روي البيت: «وشغلوا عُليك نصيحتي... فالآن...».
- (6) الوَفْر: أي الوَطْب الضخم. مذمَّمة: يعني إبلاً يذمُّها الجيران والأضياف لأنه لا يُقْرَى منها أحد. الخناجر: جمع مفرده خنجر وهي: الغزار من الإبل، وقد روي البيت: «ومنعتَ أَوْفَرَ».
- (7) فكفاكها: وقد أراد الفَغلَة وتعني السقطة التي كانت من الزبرقان إلى الحطيئة، أي كفاكها: عند أراد الفَغلَة وتعني السقطة التي كفاك البيت: «فكفاهم».

سَمْحُ أَخُو ثِقَةٍ شُجاعٌ لا تُنَهِنِهُ هُ الْمَزاجِرُ (1)
حَتَى إِذَا حَصَلَ الأُمُو رُوصَارَ للحَسَبِ المَصَائِرُ (2)
وَتَبَرَّزَ النُّجُبُ الْجِيَا دُوقامتِ الكُذُبُ المَحامِرُ (3)
وَغَرِقْتَ فِي زَبَدٍ تَعُو مُ خِلالَ لُجَتِهِ القَرَاقِرُ (4)
وَغَرِقْتَ فِي زَبَدٍ تَعُو مُ خِلالَ لُجَتِهِ القَرَاقِرُ (5)
انشأتَ تَطْلُبُ ما تَغَبَرَ بَعْدَمَا نَشِبَ الأَظافِرُ (5)
إنّي نَهَانِي أَنْ أَذَمُ لَيُ مَاجِدُ الجَدِّيْنِ فَاخِرُ (6)
إنّي نَهَانِي أَنْ أَذَمُ لَيُ مَاجِدُ الجَدِّيْنِ فَاخِرُ (7)
قَرْمُ لَقَرْمٍ ماجِدٍ مَا إِنْ يُنافُرهُ المُنافِرُ (7)
هُو مَذْ بَيْتَ المَجْدِ حَيْ ثُبُنَاهُ شَمَاسٌ وعَامِرُ (8)
هُو مَذَ بَيْتَ المَجْدِ حَيْ

(1) لا تنهنهه: أي لا تخيفه ولا تهزّه، وقد روي البيت: «ما يُنَهْنه بالمزاجر».

(2) وقد أراد الشاعر: إذا صار كل امرىء إلى حَسَبه وصيُّوره، والمصاير: جمع مفرده مصير: وقد أراد به هنا الأصل.

النجب: أي الكرام. الكذّب: البطاء التي لا تصدُق، وهو يعني الزبرقان وقومه. النجب: أي الكرام. الكذّب: البطاء التي لا تصدُق، وهو يعني الزبرقان وقومه البطاء، المحامر: جمعٌ مفرده مِحْمَر وهو: الحمار البطيء، وقد شبه الخيل بالحمير البطاء وقد أراد الشاعر: سبقت الخيل الكرام الجياد وبقي الزبرقان وقومه كالحمير البطاء التي لا تستطيع المشي، وقد روي البيت: «وبرز السبب، وبلد الكذب».

السي و تستسيح المستسيح المستسبح المستسيح المستسبح المستسيح المستس

(5) تغبّر: أي ما فات ومضى. نَشِب: أي عَلِق، وقد روي البيت: «ما تغيّر».

وروي بيست . (7) القَرْم: أي السيد، وقد أراد الشاعر: أن هذا الكريم يشبه أباه الماجد في عزّه وكرمه منعته.

رست. (8) هو مدَّ بيت المجد: هو أثّل المجد وشرَّفهُ. حيث بناه: أي بالمكان الذي بناه. شماس وعامر: يعني جدَّه وأباه. فَجَزَى الإِلَهُ أَخِي بَغِي ضَا خَيرَ ما يُجزَى المُعاشِرُ (1) أمثالُ عَلْقَمَة بنِ هَوْ ذَة كُلُّ غاليةٍ مَياسِرُ (2) المثالُ عَلْقَمَة بنِ هَوْ ذَة كُلُّ غاليةٍ مَياسِرُ (3) الوَاهِبُ المائة الهجا ن معالها وَبَرْ مُظاهِرُ (4) دهماء مدفأة الستا وكأنَّ بِزكتَها الحظائرُ (4) وإذَا الحُرُونُ وَطِئْنَها صَلَّ الفَرَاسِنُ والكَرَاكِرُ (5) وَإِذَا الفَيصِيلُ دَعَوْنَهُ صَدَحَتْ لَهُ مِنْها الحناجِرُ (6) وَإِذَا الفَيصِيلُ دَعَوْنَهُ صَدَحَتْ لَهُ مِنْها الحناجِرُ (6) للفَي الْسَارُ الْفَيْ الْمَالِيلُ أَوْ يُخاطِرُ (7) للفَحْلِ في آثارِها ذَجَلٌ يُخالِلُ أَوْ يُخاطِرُ (7)

 <sup>(1)</sup> في هذا البيت صير الشاعر بغيضاً أخاه لشدة حبه وامتنانه له. وقد روي البيت: «يَجزي».

<sup>(2)</sup> علقمة بن هوذة: هو فرد من أفراد قومهم. غاليةٍ: يريد بها هنا علَّة، وقد أراد الشاعر: وإن كانوا معتلّين فأمرهم ميسور لا مَنْع عندهم إذا اعتلّوا، فكيف إذا لم يعتلّوا، وقد روي البيت: «كلٌ عِلْتِهم».

<sup>(3)</sup> الهجان: الكريمة. مُظاهر: أي بعضه فوق بعض، وقد روي البيت: «المائة الصَّفايا فوقها وبرُ،

 <sup>(4)</sup> دهماء: أي سوداء. مدفأة الشتاء: وقد أراد عِظَم الإبل وكثرتها لأنها تُذفىء بنفسِها.
 البركة: أي ما ولي الأرض من جلد صدر البعير.

<sup>(5)</sup> الحُزُون: جمع مفرده حَزْن: وهو الصلب من الأرض. صلّ: أي صوّت. الفراس: جمع مفرده فَرْس: وهو مقدِّم خفّ البعير والناقة. الكراكر: جمع مفرده كركرة: وهي رَحَى زَوْر البعير أو صدر كل ذي خُف، وقد أراد الشاعر: أن الإبل إذا وطئت الأرض الصلبة سُمِع لفراسنها وكراكرها صوت، وقد روي البيت: «فإذا الحزون وطئنه».

<sup>(6)</sup> الفصيل: ولد الناقة إذا فُصِل عن أمّه، وهو مفرد جمعه فُصْلان وفِصال. صدحت: أي رفعت صوتها، وقد روي البيت: «منها عشائر»، والعشائر: هي التي مرّ على لقاحها عشرة أشهر.

<sup>(7)</sup> زَجَل: أي صوتٌ. يخايل: من الخُيلاء والاختيال والعظمة في مِشْيته. يخاطر: أي يرفع ذنبه ويضرب به يمنة ويُشرة.

ديوان المستفالسم

عَطَفُوا على بغيراً صِرَةٍ فقد عَظُمَ الأواصِرُ (1) حتى وعَيتُ كوَعي عظم الساقِ لاحَمه الجبائِر (2) يَتَقَرَّبُ المَجْدُ البَعِيدُ بحيثُ يَغضَبُ مَن يُفاخِرُ (3) وهُمُ سَقَوْني المَحض إذ قَلَصَتْ عن الماء المَشافِر (4) وتَفَرَّعَ الحَسبَ الجَسي مَ إذا يُفاخِرُ أوْ يُكاثِرُ أَ

[الطويل]

# ترى اللؤم منهم

وقال أيضاً يهجو بني بجاد من بني عبس [وهو بجاد بن مالك بن غالب بن قطيعة]:

أحاديث لا يُنسِيكها الشّيبُ والعُمُر (6) أفِيما خلامِن سالِفِ العَيْشِ تَذَكِرُ طربت إلى مَن لانواتِيكَ دارُهُ وَمَنْ هُوَناءُ والصّبابةُ قَدْ تَضُرْ (7)

(1) الأصرة: هي صلة القرابة أو صلة الرحم.

(3) يقرُّب: أي يجيء به ويذكره، إذا غضب أو فاخر، يعني شمَّاساً، وقد روي البيت: «ويقرب المجد البعيد؛ أو يفاخر»، وروي أيضاً: «المجد التليد».

(4) المحض: أي اللبن الخالص الذي لم يخالطه شيء. قلصت عن الماء: أي ارتفعت شفتاه عن الماء من شدة برده، المشافر: جمع مفرده شِفَر: وهو شفة البعير.

(5) الحَسَب الجسيم: أي الحسب الكريم والرفيع.

 (6) يريد الشاعر أن يقول إن تذكر أحاديث في أيام الشباب لا ينسيها الشيب وطول العمر، وقد روي البيت: «أفيما مضى من سالف الدهر».

(7) الطرب: خفة من الفرح أو الحزن. الصبابة: رقة الشوق، وقد روي البيت بلفظ: ﴿يؤاتيك ذكره ٩٠٠

<sup>(2)</sup> وَعَيْت: جَبَرت وتماسكتُ. لاحمه: أي لأمَه ولَحَمه. وقد روي البيت: الأَمَه

عَلِيلاً عَلَى لَبَاتِ بِيضِ كَأَنَّها بَنَاتُ الملامِنْها المَقَالِيتُ والنُّزُرُ (٩) ونَشْرَبُ رَنْقِ الماء من دون سُخطكُمْ غَضِبتمْ علَيْنا أَنْ قَتَلْنا بِخالِدٍ بَني مالكِ، ها إِنَّ ذَا غَضَبُ مُطِرُ (8) وكُنَّا إذا دارَتْ عَلَيْكُمْ عَظِيمَةٌ نَهضنا فلم يَنْهَضْ ضِعافٌ ولا ضُجُرْ (9)

إلى طَفْلَةِ الأطرافِ زَيْنَ جِيدَها مَعَ الحَلْي والطّيبِ المَجاسِدُ والخُمُز (1) من البِيضِ كالغِزلانِ والغُرُ كالدُمى حِسانٌ عَليْهِنَ المعاطِفُ والأُزُرُ (2) ترى الزُّعْفَرانَ الوَرْدَ فِيهِنَّ شَامِلاً وإنْ شِئْنَ مِسْكَا خَالِصاً رِيحُهُ ذَفِرْ (3) بَني عَمِّنا إِنَّ الرِّكَابُ بِأَهْلِهَا إِذَا سَاءَهَا الْمُولَى تَرُوحُ وتَبْتَكِرُ (٥) بَني عَمنا ما أَسْرَعَ اللَّوْمَ مِنْكُمُ إِلَيْنَا ولا نَبْغي علَيْكُمْ ولا نَجُز (6) ولا يُستَوِي الصَّافي منَ الماء والكَدِر (7) ونحنُ إذا ما الخَيْلُ جاءَتْ كأنها جَرَادٌ زَفَتْ أَعْجازَهُ الرّيحُ مُنْتشِر (10)

<sup>(1)</sup> الطفلة: الرخصة الأطراف.

<sup>(2)</sup> الغز: البيض، وقد روي البيت بلفظ: «والحور كالدمى».

<sup>(3)</sup> روي البيت بأكثر من لفظ منها: «ومسكاً ذكياً خالصاً ريحه»، وروي بلفظ: «خالصاً

<sup>(4)</sup> بنات الملا: يريد البقر الوحشية. والنعاج: هو بقر الوحش وذلك في رواية: «نعاج

<sup>(5)</sup> **المولى**: ابن العم.

<sup>(6)</sup> نجر: من الجريرة وهي الذنب، وقد روي بلفظ: ﴿وَمَا نَجْنَي عَلَيْكُم ﴾.

<sup>(7)</sup> الرنق: الكدر. من دون سخطكم: لئلا تسخطوا علينا.

<sup>(8)</sup> مطر: أي مجاوز للقدر مدل. وقد روي البيت بلفظ: «بمالك بني مالك».

<sup>(9)</sup> يريد الشاعر أنهم ينهضون نهوض قوم أشداء ليسوا بضعاف ولا ضجر في الحرب.

<sup>(10)</sup> زفته؛ أي استخفته وطردته وحملته. أعجازه: أي أواخره. منتشر: أي متفرق، وقد شبه الخيل في كثرتها وخفتها بالجراد.

إذا الخَفِرَاتُ البِيضُ أبدتْ خِدامَها وقامَتْ فزَالَتْ عَن معاقِدِها الأزُر (1) أُسُودٌ ضَوَارٍ حَوْلَ أَشْبِالُهَا هُصُرُ (2) عَلَى كُلِّ مَحْبُوكِ المَرَاكِلِ سابِح إذا أُسْرِعَتْ للمَوْتِ خَطَّيَّةً سُمُوْ(3) مَطاعينُ في الهيْجاءِ بِيضٌ وُجوهُهُم إذا ضجَّ أهلُ الرَّوْع سارُوا وَهُمْ وُقُرْ (4) عَلَى النّائِباتِ لا كرَامٌ وَلا صُبُرُ (٥) إذا نَهَضَتْ يَوْماً بِجِادٌ إلى العُلَى أبى النّاشيء المؤهون والأشمطُ الغُمُرُ (6) تَدُرُونَ إِنْ شُدَّ العِصَابُ عَلَيْكُمُ ونَابِى إِذَا شُدَّ العِصَابُ فلا نَدُر نَعَامٌ إذا ما صِيحَ في حَجَرَاتِكُمْ وَأنتُمْ إذا لم تَسْمَعُوا صَارِحًا دُثُورُ (٢) تَرَى اللُّؤمَ منهم في رِقَابِ كأنّها رِقابُ ضِباعِ فوق آذانها الغَفَرُ (8)

نحامي وَرَاءَ السَّبي مِنْكُمْ كما حَمَتْ فأما بِجَادٌ رَهْ طُ جَحْسُ فإنّهُمْ

 <sup>(1)</sup> الخفرات: يراد بها الجواري الحييات. الخدام: الخلاخيل وهي جمع مفرده خدمة.

<sup>(2)</sup> روي البيت برواية: «غيل أشبالها» وروي بلفظ: «عقر».

<sup>(3)</sup> المحبوك: هو الشديد الفتل يعني الفرس. الخطية: هي الرماح منسوبة إلى الخط بالقرب من البحرين. المراكل: هي مواضع عقبي الفارس من جنب الفرس.

<sup>(4)</sup> مطاعين: يطعنون بالرماح. الهيجاء: الحرب. بيض وجوههم: أي أسخياء. وقر:

<sup>(5)</sup> بجاد: قوم من عبس. وتصرف أو لا تصرف وكلاهما مقبول.

<sup>(6)</sup> روي البيت بلفظ: «أبي الأشمط المزهوق» المزهوق: هو الضعيف، كالموهون. الغمر: هو الفتى الغر الذي لم يجرب الأمور.

<sup>(7)</sup> يريد الشاعر أن يقول إنهم كالنعام عند الروع لا يلوي بعضهم على بعض إذا صبح فيهم. الحجرات: هنا النواحي.

<sup>(8)</sup> يريد الشاغر أنهم غلاظ من البطنة لم تهزلهم الحروب ولا النوائب. الغفر: هو الشعر الصغار، وهو الزغب.

إذا أجْحَفَتْ بالنّاس شَهْباءُ صَغْبةٌ نَصَبْنا. وكان المَخدُ مِنّا سَجِيّةً. وَمِنَا المُحَامي من وَرَاء ذِمَارِكُمْ ونَمْنَعُ أُخْرَاكُمْ إذا ضَيْعَ الدُّبُو(6)

إذا طَلَعَتْ أُولِى المُغِيرَةِ قَوَّمُوا كَمَا قَوَّمَتْ نِيبٌ مُخَزَّمَةً زُجُرُ(1) أرى قَـوْمنا لا يَخْفِرُونَ ذُنُـوبَنا ونحس إذا ما أذْنَبُوا لَـهُـمُ غُفُرْ ونَحْنُ إذا جَبْبُتُمُ عَنْ نِسَائِكُمْ كَمَا جَبَّبَتْ مِن عند أولادِها الحُمُز عَطَفْنا العِتاقَ الجُرْدَ خلف نسائكُم هي الخَيْلُ مَسقاها زُبالَةُ أَوْ يُسر (2) يَجُلْنَ بِفِتْيانِ الوَغَى بِأَكُفُهِمْ رُدَيْنِيّةٌ سُمْرٌ أُسِنْتُها حُمُرْ(3) لها حَرْجَفُ مِمّا يَقِلُ بها القُتُر (4) قُدُوراً، وقد تَشْقي بأسيافنا الجُزُر (5)

<sup>(1)</sup> قومت: أي استوت، وقد أراد الخيل المغيرة هنا. النيب: جمع مفرده ناب وهو المسنة من النوق. الزجر: التي تزجر أولادها فلا ترأمها ولا تعطف عليها حتى تخزم أنوفها وتدخل فيها الغمائم وتعصب.

<sup>(2)</sup> **زبالة ويسر: اسمان لموضعين بالبادية. وقد روي البيت بلفظ: «عطفنا الجياد** 

 <sup>(3)</sup> الردينية: هي السيوف المنسوبة إلى ردينة، وقد روي البيت بلفظ «حشر» أي لطيفة.

<sup>(4)</sup> الحرجف: هي الربح الباردة. وقد روي البيت بلفظ: «بها القتر».

<sup>(5)</sup> السجية: العادة.

<sup>(6)</sup> **الذمار:** كل ما يحق على الرجل أن يحميه. ضيع الدبر: أي ضيعت أدبار المنهزمين فلم يكن أحد يحميها.





[الطويل]

### كدحت بأظفاري

كدختُ بأظفاري وأعمَلْتُ مِعْوَلي فصادفتُ جُلموداً من الصُّخرِ أملسا(١) وأطرق حتى قلتُ قدمات أو عَسَى

تشاغل لمّا جِنْتُ في وَجْهِ حاجتي وأجمَعْتُ أن أنعاهُ حين رأيتُهُ يفوقُ فَوَاقَ المَوْتِ حتى تَنَفْسا(2) فَقُلْتُ لَهُ لا بِأَسَ لِستُ بِعَائِدٍ فَأَفْرِخَ تَعْلُوهُ السَّمَادِيرُ مُبْلِساً (3)

[البسيط]

دع المكارم

وقال يمدح بغيضاً ويهجو الزيرقان وقد شكاه الزيرقان بها إلى عمر بن الخطاب، وتعليه

وَاللهِ ما مَعْشَرُ لامُوا امْرَءا جُنُباً في آلِ لأي بنِ شَمَّاسِ بأكياسِ (4)

<sup>(1)</sup> يروى البيت في موضع آخر: «كددت بأظفاري».

<sup>(2)</sup> للبيت رواية أخرى: «وأقبلت... ثم تنفّسا».

<sup>(3)</sup> السمادير: كل ما يتراءى للإنسان حين يسكر.

 <sup>(4)</sup> الجنب: يريد بها الغريب، يريد الشاعر أنهم لاموه وعنفوه في مدح هؤلاء، فما أصابوا.

ماكان ذَنْبُ بَغِيضِ لا أبالكم في بائِس جاء يَحْدُو آخِرَ النَّاسِ (2) لَـقَـدْ مَـرَيْتُ كُـمُ لَـوْ أَنَّ دِرَّتَكُـمْ يَوْماً يَجِيءُ بها مَسْحي وإبساسِي (3) وقد مَدَختُكُمُ عَمْداً لأَرْشِدَكُمْ كيما يكونَ لكُمْ مَتْحي وَإِمْرَاسِي (٩) وَقَدْ نَهْ طُوتُكُمُ إغْشَاءَ صَادِرَةٍ للخِمْسِ طَالَ بها حَبْسِي وَتَنْسَاسِي (5) فما مَلكتُ بأن كانتَ نُفُوسُكُمُ كَفَارِكٍ كرِهَتْ ثَوْبي وإلباسي (6) لمّا بَداليَ مِنْكُمُ غَيْبُ أَنْفُسِكُمْ وَلَمْ يَكُنْ لِجَرَاحِي مِنْكُمُ آسِي (٢) وَلَنْ تَرَى طارِداً للحُرّ كالياسِ (8) أنا ابن بَجْدَتِها عِلْماً وتَجْرِبَةً فَسَلْ بسَغْدِ تجِذْني أَعلَمَ النَّاسِ ذا فَاقَةٍ عَاشَ في مُستَوْعِرِ شاسٍ](9)

عَلامَ كَلَفتني مَجدَ ابنِ عمّكُمُ والعِيسُ تخرجُ مِنْ أغلام أوطاسِ(1) أزمَعْتُ يأساً مُبيِناً مِنْ نَوَالِكُمُ [ماكانَ ذنب بَغيض أنْ رَأَى رَجُلاً

<sup>(1)</sup> الأعلام: جمع مفرده علم، وهو الجبل. أوطاس: اسم لمكان.

<sup>(2)</sup> أراد بالبائس نفسه، والبائس تعني الفقير.

 <sup>(3)</sup> مرى الناقة: أي مسح ضرعها لتدر. والإبساس: صوت تسكن به الناقة عند الحلب.

<sup>(4)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: "وقد نصحتكم".

<sup>(5)</sup> نظرتكم: أي ارتقبتكم. أعشاء: جمع مفرده عشاء والإبل التي صدرت للخمس تتعشى عشاءً طويلاً. التنساس: تفعال من النس وهو السوق أيضاً وقد روي بلفظ: «أعشاء صادرة».

 <sup>(6)</sup> الفارك: هي المرأة المبغضة لزوجها. كرهت ثوبي: أي كرهت أن تدخل معي في ثوبي وأن تدخلني في ثوبها، وقد روي البيت بلفظ: ﴿لا ذنب لي اليوم إن كانت. ٠٠.

<sup>(7)</sup> الآسي: هو المداوي، وقد أراد الشاعر أنه بدا له منهم ما كان غائباً في أنفسهم من البغضة، ولم يكن فيهم من يصلح الفساد وسوء الحال.

للبيت رواية أخرى بلفظ: «أجمعت»، وروي بلفظ: «يأساً مريحاً».

<sup>(9)</sup> روي هذا البيت بلفظ:

في بائس جاء يحدو آخر الناس ماكان ذنب بغيض لا أبا لكم

جَار لِقَوْم أطالُوا هُونَ مَنْزِلِهِ مَـلُـوا قِـرَاهُ وَهَـرَّتُـهُ كِـلابُـهُـمُ وَجَـرَّحُـوهُ بِأنْـيابٍ وَأَضْرَاسٍ (2) دَع المَكارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها وابْعَتْ يَساراً إلى وُفْرِ مُذَمَّمَةِ سِيرِي أمامَ فإنّ الأكثرينَ حصى من يَفْعَل الحَيْرَ لا يَعْدَمْ جَوَازِيَهُ، مَا كَانَ ذُنْبِيَ أَنْ فَلَتْ مَعَاوِلَكُمْ قَذْ نَاضَلُوكَ فَسَلُوا مِنْ كِنَانَتِهِمْ مَجْداً تَلِيداً ونَبْلاً غَيْرَ أَنْكَاسِ (8)

وَغَادَرُوهُ مُعِيماً بَيْنَ أَرْمَاسِ (1) وَاقْعُدْ فَإِنْكُ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكاسِي (3) وَاحْدِجْ إليها بذي عَرْكَيْنِ قِنْعَاسِ (4) والأكرمين أباً مِنْ آلِ شَمَاسِ (5) لا يَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ اللهِ والنَّاسِ (6) مِنْ آلِ الذي صَفاةُ أَصْلُها رَاسِ (٦)

### يعطي الخسيسة راغما [الكامل]

# وقال أيضاً في أمّه وأبيه ويهجو بني بجاد من عبس:

ولقَدْ رَأَيْتُكِ في النّساء فَسُوتِني وَأَبَا بَنِيكِ فَسَاءني في المَجلِسِ (9)

<sup>(1)</sup> **الهون: ه**و الهوان. **غادروه:** أي خلفوه. الأرماس: جمع مفرده الرمس وهو القبر.

<sup>(2)</sup> هرته كلابهم: أي ضجروا به. جرحوه: أي آسوا إليه وآذوه.

<sup>(3)</sup> الطاعم: كل رجل حسن الحال في المطعم.

 <sup>(4)</sup> وُفر: وطاب وافره، وهي جمع مفرده وافر. مذممة: أي يذمها الأضياف والجيران. القنعاس: هو الشديد.

<sup>(5)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «سيري أمام أولاك الأكثرون».

<sup>(6)</sup> **الجوازي:** جمع مفرده جازية أو جاز أو جزاء. العرف: هو المعروف.

<sup>(7)</sup> فلت: أي ثلمت. الصفاة: هي الصخرة الملساء.

<sup>(8)</sup> ناضلوك: أي فاخروك وراموك بالمثل. النكس من السهام: هو المنكوس الذي جعل أعلاه أسفله فهو ضعيف أبداً.

<sup>(9)</sup> يريد أنه لا علاقة بيّنة بين هجائه لأبيه وأمّه وهجائه لبني بجاد.

رَهُطَ ابن جَحْشِ في مَضِيقَ المحبِسِ (1) تَشْكُو الهوَانَ إلى البَئِيس الأباسِ دُسْمُ النّيابِ قَنَاتُهُمْ لَمْ تُضْرَس (2) يُغطي الظُّلامَة في الخُطوب الحُوس (3) يوْمَ المُجَيْمِرِ جارَهُمْ من فَقْعَسِ (4) شُمْس العداوَةِ في الحُرُوب الشُّوس (5) لُـومٌ وَأَنَّ أَبِهُ كِالنَّهِ خِرسِ (6)

إِنَّ النَّذِلِيلَ لَمَنْ تَنُورُ رِكَابُهُ لا يَعْسِرُونَ ولا تنزالُ نِساؤهُمْ رَهُطُ ابنِ جَحْش في الخطوب أذلة بالهَمْز مِنْ طُولِ الثُقافِ وَجارُهُمْ قَبَحَ الإِلَهُ قَبِيلَةً لَمْ يَمْنَعُوا تَركُوا النساء مَعَ الجِيادِ لمَعْشر أبليغ بنني عَبْس بأنّ نِجارَهُمْ يُعْطي البَحْسِيسَةَ رَاغِماً مَنْ رَامَها بِالضَّيْمِ بَعْدَ تَكَلُّحِ وتَعَبُّسِ (7)

[البسيط]

# من يزرع الخير

وقال:

مَنْ يَزْرَعِ الْخَيَرَ يَحْصُدُ مَا يُسرُّ بِهِ وزارعُ الشّرّ مَنكُوسٌ على الرّاسِ

<sup>(1)</sup> روي هذا البيت بلفظ: «في الخطوب الحوس»، ويريد به الشاعر أنه إذا جئتهم في شدة من الشدائد راغباً إليهم فكأنما نزلت في مضيق المحبس لأنه لا خير عندهم.

 <sup>(2)</sup> دسم الثياب: أي أنها قذرة. لم تضرس: أي لم يقومها الثقاف ويريد أنهم أغمار. وقد روي البيت بلفظ: «دُنس الثياب».

<sup>(3)</sup> الهمز: هو الغمز. الخطوب الحوس: أي الشدائد، والجوس: جمع مفرده حائس، وهي الخطوب التي تنزل بالناس وتتخلل ديارهم.

 <sup>(4)</sup> المجيمر: اسم لجبل ببلاد بني أسد. فقعس: قوم من بني أسد.

<sup>(5)</sup> شمس العداوة: أي لا يلينون في عداوتهم. الشوس: أي الشدائد.

 <sup>(6)</sup> النجار: يراد بها الأصل، وقد روي البيت بلفظ: «أبلغ بني جحش».

<sup>(7)</sup> الخسيسة: تعني الذلّ والضيم. تكلّح وتعبّس: كلاهما واحد في المعنى، وقد روي البيت: «من رامه بالضيم».





### [الطويل]

## ذات العش

# وقال أيضاً يمدح بغيض بن عامر:

جَـزَى اللهُ خَـيْـراً وَالـجَـزَاءُ بِكَـفْـهِ على خَيْرِ ما يَجْزِي الرّجالَ بَغِيضا (1) فَلَوْ شَاء إذْ جِنْنَاهُ صَدَّ فَلَمْ يُلَمْ وَصَادَفَ مَنْأَى في البِلادِ عَرِيضًا (2) تَدَاركتْنَا حَتَّى اسْتَقَلَّتْ رماحُنا فَعِشْنَا وَأَلْقَيْنا إِلَيْكَ جَرِيضًا (3)

فكنتُ كذاتِ العُش جادَتْ بِعُشها الأفراخِهَا حَتَّى أَطَفَنَ نُهُوضًا (٩)

<sup>(1)</sup> وقد روي هذا البيت: «على خير ما يُجزّى الرجال»، وروي أيضاً: «بأحسن ما

 <sup>(2)</sup> مَنْأَى: مَفْعَل من النأي، أي من البعد، وقد أراد الشاعر: لو أراد الصدود عنا لكان له عذرٌ فاسح في ذلك، أي أن الشاعر قد التمس العذر لبغيض في حين هجا الزبرقان، وقد روي البيت: فضنّ فلم يُلَم. . . منّاً الله .

<sup>(3)</sup> جَريضاً: أي بقية أنفسنا، والجريض: أي الذي بآخر الرَّمق، وقد روي البيت: «استقلت قناتُنا».

<sup>(4)</sup> نهوضاً: أي وقوفاً وطيراناً، وقد أراد الشاعر: أنه كانت حالتنا سيئة ومريعة ولكن عندما صرنا إليك عِشْنا وعادت إلينا الروح والحياة، وقد روي البيت: «وكنت. ٠٠ لأفرخها . . . .



### [الكامل]

يَأْيُهَا المَلِكُ الذي أَمْسَتْ لَهُ بُصرَى وَغَزَّةُ سَهْلُها والأَجْرَعُ (1) كَثُرُوا عليَّ فما يمُوتُ كَبيرُهُم حتى الحِسابِ ولا الصَّغيرُ المُرْضَعُ (٩) وَجَفَاءَ مَوْلايَ الضّنِينِ بمَالِهِ وَولُوعَ نَفْسِ هَمُها بيَ مُوزَعُ (٥)

ومَليكُها وَقَسِيمُها عَنْ أَمْرِهِ يُغطَى بِأَمْرِكُ مَا تَشَاءُ وَيُمْنَعُ (2) أشْكُو إِلَيْكَ فَأَسْكِنِي ذُرِيّةً لايَشْبَعُونَ وَأَمُّهُمْ لاَ تَشْبَعُ (3) والسُرفة القُدْمى وَأَنْ عَشِيرَنا زَرَعُوا السُرُوثَ وَأَنْنا لا نَزْرَعُ (6)

 <sup>(1)</sup> بصرى وغزة: مدينتان بالشام الأولى جنوب دمشق والثانية في فلسطين. الأجرع: هو ما استوى من الرمل وارتفع.

<sup>(2)</sup> قسيمها: هو الذي يقسم بأمر عمر. وقد روي البيت بلفظ: «أو ملكها».

<sup>(3)</sup> أشكني: أي أعني على شكواي.

<sup>(4)</sup> روي البيت بلفظ: ﴿فلا يموت، ﴿

<sup>(5)</sup> موزع: أي موكل مولع.

 <sup>(6)</sup> الحرفة: هي الحرمان. وقد روي البيت بلفظ: (وأن عشيرتي).

في عَهْدِ عَادِ حين ماتَ التُبعُ (6) أنْ يَركبوكَ بِثِقلهِمْ أَوْ يَرْضَعوا أفلت نجومهم ونجمك يسطع

فبُعِثْتَ للشُّعرَاءِ مَبْعَثَ داحِس أَوْ كَالْبَسُوسَ عِقَالَهَا تَتكُوعُ وَمَنَعْتني شَتْمَ البَخيل فلم يخف شَتْمي فأصْبَحَ آمِناً لا يَفْزَعُ (1) وَأَخَذْتَ أَطْرَارَ الكَلام فلم تَدَعُ شَتْماً يَضُرُّ ولا مَدِيحاً يَنْفَعُ (2) وَبُعِثْتَ للدُّنيا تُجَمُّعُ مَالهَا وَتَصُرُّ جِزْيَتَها وَدأْباً تَجْمَعُ وَمَنعْتَ نَفْسَكَ فَضْلَهَا وَمَنحْتَها أَهْلَ الفّعالِ فَأَنْتَ خَيرٌ مُولَعُ حتى يَجيء إلَيْكُ عِلْجُ نَازحٌ فيُصِيبَ عَفْوَتها وَعَبْدُ أَوْكُعُ (٩) والعَيْلَةُ الضَّغْفَى وَمَنْ لا خَيْرُهُ خَيْرٌ وَمِثْلُهُم غُنَاءً أَجْمَعُ (5) أُمُّ زَعَمْتَ لَهُمْ وَمَاتَتُ أَمُّهُمْ، فلتوشِكَنَّ وأنتَ تنعُمُ أَمُّهُمُ وأرَى الدين حَوَوا تُراثَ مُحَمّد

[الكامل]

ذَهَبَ الذين

وقال:

ذَهَبَ الَّذِين فِراقَهُمْ أَتَوَقَّعُ وجَرَى بَبَينِهِمُ النُّوابُ الأبقَعُ

<sup>(1)</sup> روي في غير موضع بلفظ:

وحميتني عرض اللئيم فلم يخف ذمي، فأصبح آمناً لا يفزع (2) أطرار الكلام: أي نواحيه، ويطلق لكل شيء. وروي البيت بلفظ: «أطراف الكلام».

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «ومنعتها أهل الفعال».

<sup>(4)</sup> عَفُوتها: أي أحسن ما فيها.

<sup>(5)</sup> العيلة: هم الفقراء. الغثاء: هو الزبد وما خالطه من ورق الشجر البالي.

<sup>(6)</sup> عاد وتبّع: أقوام بائدة.

### [الطويل]

# ما زلت تعطي النفس

# وقال يمدح طريف بن دفاع الحنفي:

أَحَقًا أَبِا زِرٌ حَديثَ سَمِعْتُهُ وَإِلَّا يُحَلِّ مِن دُوذِ خَيْرِكَ تَنْفَع (1) فما زِلْتَ تُعْطِي النَّفْس حتى تجاوَزَتْ مُنَاهَا فَأَعْطِ الآن إِنْ شِنْتَ أَوْ دَع فإنَّ ابْنَ دَفَّاعِ طَرِيفًا وَجُدَتُهُ كَرِيماً عَلَى عِلاتِهِ غَيْرَ مُقْطَع (2)

[الطويل]

### رأى المجد

# وقال الحطيئة يمدح طريف بن دفاع بن طريف بن قتادة بن سلمة

أَجَارِيُ طِرْفِ في رِبَاطِ نَوِيع (4) أقَىمْنَا وَأَرْتَعْنَا بِخَيْرِ مَرِيع (5)

تَبَيّنتُ مَا فِيهِ بِخُفّانَ إنّني لَذُو فَضْلِ رَأي في الرّجالِ سَريع إذا دَقَّ أَعْنَاقَ المطيِّ وَأَفْضَلَتْ نُسُوعٌ على الأَكْوَارِ بَعْدَ نُسُوع (3) ولما جَرى في القَوم بَيّنتُ أنها غَدُوا بِبَناتِ الفَحْلِ رَهبي رَذِيّةً وكُوماءَ قَدْضَرّجْتَها بِنَجِيع سَسرَيْنا فَلَمَا أَنْ أَتَيْنا بِالأَدَهُ

<sup>(1)</sup> أبوزر: كنية طريف بن دفاع، يريد الشاعر أنه إن لم يحل بينه وبين الممدوح، فإنه

<sup>(2)</sup> على علاته: يريد أنه حتى لو نفد ما تبقى لديه.

<sup>(3)</sup> النسوع: جمع مفرده نسع، وهو حزام عريض على هيئة عنان النعال يشد به الرحل. الأكوار: جمع مفرده كور، وهو الرحل.

<sup>(4)</sup> أجاري: من الجري. طرف: أي فرس. نزيع: هو الغريب بعيد.

<sup>(5)</sup> أرتعنا: من الرتوع، وهو الوقوع في أرض خصبة. المربع: كالخصيب.

ديوان عفا الله عنه

رَأَى المَجْدَ والدُّفّاعُ يَبْنيه فابْتَنى إلى ظِلْ بُنيانٍ أَشَمَّ رَفِيع تَفَرَّسْتُ فِيهِ الخَيْرَ لَمَّا لَقِيتُهُ لِمَا أَوْرَثَ الدُّفَّاعُ غَيْرَ مُضِيع (2) فَتَى غَيْرُ مِفْرَاحِ إِذَا الْحَيْرُ مَسَّهُ وَمِنْ نَكَبَاتِ الدَّهْرِ غَيرُ جَزُوع (3) وَقُسُ إِذَا مَا شَاءَ حِلْماً وَنَائِلاً وَإِنْ كَانَ أَمْنَصَى مِنْ أَحَذُ وَقِيعِ بَنى لك باني المَجْدِ فَوْقَ مُشَرُّفٍ عَلى مُضعَبِ يَعْلُو الجِبالَ مَنِيع فذَاكَ فَتَى إِنْ تَأْتِهِ لِصَنِيعَةٍ إلى مالِهِ لاَ تأتِهِ بِشَفِيع

[الوافر]

# لنغم الحي

# وقال يمدح بني زياد وبني كليب من بني يربوع:

لَنِعْمَ الْحَيُّ حَيُّ بَنِي كُلَيْبٍ إِذَا مِا أَوْقَدُوا فَوْقَ الْيَفَاعِ (4) وَيْعْمَ الحيُّ حيُّ بَني كُلِّيبِ إِذَا اخْتَلَطَ الدُّوَاعِي بِالدُّوَاعِي بِالدُّوَاعِي (5) الله تَرَ أَنْ جَارَ بَنِي زُهَيْرٍ قصيرُ الباع لَيْس بِذِي امْتِناع (6)

وَلَيْسَ البَارُ بَارُ بَنِي كُلَيْبٍ بِمُقْصَى في المَحَلَ ولا مُضَاعِ (7)

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: ﴿إلى كل بنيان ٩٠

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: «لما رأيته»، وروي أيضاً: «لما ورث».

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «ومن نائبات الدهر».

<sup>(4)</sup> اليفاع: هو المكان العالي، يوقد عليه النار ليُرى.

اختلط الدواعي بالدواعي: كناية عن اشتباك الداعين في الحرب الصائحين.

<sup>(6)</sup> رَوي البيت بلفظ: «ضعيف الركن» والركن: هو النجانب الأقوى، وضعفه كناية عن ( الذلة. ليس بذي امتناع: أي ليس ممتنعاً عمّن يريده بسوء.

<sup>(7)</sup> روي البيت بلفظ: «جار بني رباح».

هُمُ صَنَعوا لَجَارِهِمُ وَلَيْسَتْ يَدُ الْخَرْقَاءِ مِثْلَ يَدِ الصَّنَاعِ (1) ويَحْرُمُ سِرُّ جَارَتِهِمْ عَلَيْهِمْ وَيَأْكُلُ جَارُهُمْ أَنُفَ القِصاعِ (2) ويَحْرُمُ سِرُّ جَارَهُمْ أَنُفَ القِصاعِ (2) وَجَارُهُمُ أَنُفَ القِصاعِ (3) وَجَارُهُمُ إِذَا مَا حَلَّ فِيهِمْ على أَكْنَافِ رَابِيَةٍ يَفَاعِ (3) لَعَمُرُكُ مَا قُرَادُ بِنِي رِيَاحٍ إِذَا نُنِعَ القُرَادُ بِمُسْتَطَاعِ لَعَمُرُكُ مَا قُرَادُ بِنِي رِيَاحٍ إِذَا نُنِعَ القُرَادُ بِمُسْتَطَاعِ

أطوف

[الوافر]

وقال:

أَطَوْفُ مَا أَطَوْفُ ثُمَّ آوِي إلى بَيْتِ قَعيدتُهُ لَكَاعِ(4)

<sup>(1)</sup> صنعوا له: اصطنعوه وأحسنوا إليه. الخرقاء: هي التي لا تحسن العمل. والصناع: هي المرأة العاملة.

 <sup>(2)</sup> السر: هو النكاح. أنف القصاع: يريد جيد الطعام وصفوته. القصاع: جمع مفرده قصعة وهي وعاء الطعام.

<sup>(3)</sup> الأكناف: الجوانب، وقد روي البيت بلفظ: «أكتاف».

<sup>(4)</sup> قعيدة البيت: يريد ربّة البيت لأنها تقعد فيه ولا تبرحه. لكاع: سبّ للأنثى، ويستخدم في العادة نداءً.



[الطويل]



### إليك سعيد الخير

وقال أيضاً يمدح سعيد بن العاصي بن أبي أحيحة سعيد بن العاصي وأتاه وهو وال على المدينة:

أمِنْ رَسْمِ دَارٍ مَرْبَعُ وَمَصِيفُ لِعَيْنَيْكَ مِن مَاءِ الشُّوُونِ وَكِيفُ (1) رَسْاشٌ كَغَرْبَيْ هَاجِرِيِّ كلاهُ مَا لَهُ دَاجِنٌ بِالْكَرَّتَيْنِ عَلِيفُ (2) رَسْاشٌ كَغَرْبَيْ هَاجِرِيِّ كلاهُ مَا لَهُ دَاجِنٌ بِالْكَرَّتَيْنِ عَلِيفُ (3) إذا كَرَّ غَرْباً بَعْدَ غَرْبِ أَعَادَهُ عَلَى رَغْمِهِ وَافي السِّبَالِ عَنِيفُ (3) إذا كَرَّ غَرْباً بَعْدَ خَرْبِ أَعَادَهُ عَلَى رَغْمِهِ وَافي السِّبَالِ عَنِيفُ (4) تَذَكّرْتُ فيها الجهل حتى تَبادَرَتْ دُمُوعي وَأَصْحابي عَليَّ وُقُوفُ يَقُولُونَ هل يَبْكي مِن الشَّوقِ مَسلمٌ تَخَلِّى إلى وجهِ الإلهِ حَنِيفُ (4)

<sup>(1)</sup> الشؤون: هي مجاري الدمع على الخدين. الوكيف: هو سقوط الدمع والقطر، ويريد الشاعر أنه هل جرت الدموع بسبب ترك مربع ومصيف لرسم في الدار؟

<sup>(2)</sup> **الرشاش**: كل ما تفرق من الدمع. الهاجري: هو الرجل المنسوب إلى هجر. الغرب: هو الدلو.

<sup>(3)</sup> العنيف: هو الأخرق، ويريد به سائق الجمل. السبلتان: هو مآخير الشاربين وهي أسفل اللحية أيضاً.

<sup>(4)</sup> يروى البيت بلفظ: «حازم» ويروى أيضاً: «إلى ذات الإله».

فَلْأَيا أَزَاحَتْ عِلْتِي ذَاتُ مَنْسِم نَكِيبٍ تَغَالَى في الزَّمَامِ خَنُوفُ مُقَذَّفَةً بِاللَّحْمِ وَجُناءً عَذُوها عَلَى الأيْنِ إِزقالُ معاً وَوَجِيفُ(1) إلَيْكَ سَعِيدَ الخَيْرِ جُبْتُ مَهَامِها يُقابِلُني آلٌ بها وَتُنُوفُ (2) وَلَوْلا الذي العاصي أبُوهُ لَعُلْقَتْ بِحَوْرَانَ مِجْذَامُ العَشِيّ عَصُوفُ (3) وَلَوْلا أَصِيلُ اللَّبِّ غَضَّ شبَابُهُ كَرِيمٌ لأَيَّام السَمْنُونِ عَرُوفُ (٩) إذا هَمَّ بالأعداء لم يَشْنِ هَمُّهُ كَعَابٌ عَلَيْهَا لؤلُو وَشُنوفُ (٥) حَصَانُ لها في البَيْتِ زِيُّ وَبَهْجَةً وَمَشْيُ كما تَمْشِي القَطاةُ قَطوفُ (6) ولو شاء وَارَى الشمسَ من دون وَجْههِ حِجابٌ وَمَطوِيُّ السَّرَاةِ مُنِيفُ (٦) ولكنَّ إذلاجاً بشهباءً فَخْمَةِ لها لَقَحُ في الأعْجَمِينَ كَشُوفُ(8) إذا قادها لِلْمَوْتِ يَوْما تَتَابَعَتْ أَلُوفٌ عَلى آثارِهِنَ أَلُوفُ (9)

(1) مقذفة: أي ذات لحم كثير.

<sup>(2)</sup> جبت: أي خرقت وقطعت. المهامه: جمع مفرده مهمه وهي كل ما استوى من الأرض القفر. الآل: كل ما أشرف من السراب. التنوف: جمع مفرده التنوفة وهي الصحراء المستوية.

<sup>(3)</sup> **مجذام العشي**: أي تقطع العشايا بالسير السريع. وللبيت رواية أخرى بلفظ: «فلولا الذي العاصي أبوه تعلَّقت.

<sup>(4)</sup> أصيل اللب: أي ثابت اللب. المنون: يريد بها الدهر. العروف: هو الصبور على

<sup>(5)</sup> الشنوف: جمع مفرده الشنف وهو القرط.

 <sup>(6)</sup> الحصان: العفيفة. قطوف: أي دانية الخطى، وللبيت رواية أخرى بلفظ: «كتيف».

<sup>(7)</sup> مطوي السراة: أي مدمج الأعلى. منيف: أي مشرف.

<sup>(8)</sup> الإدلاج: هو السير في الليل كله أو في آخره. الكشوف: هي الناقة التي تضرب في

<sup>(9)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «للحرب».

فصفوا وَمَاذِيُّ الحَدِيدِ عَلَيْهِمُ وَبَيْضُ كَأُولادِ النَّعَامِ كَثِيفُ (1) فصفوا وَمَاذِيُّ الحَدِيدِ عَلَيْهِمُ وَمَا بَعْدَهَا للصالحينَ حُتُوفُ (2) أَنَابَتْ إلى جَنَاتِ عَدْنٍ نُفُوسُهُمْ وما بَعْدَهَا للصالحينَ حُتُوفُ (3) خَفِيفُ المِعَى لا يملأ الهَمُّ صَدْرَهُ إذا سُمْتَهُ الزَّادَ الخَبِيثَ عَيُوفُ (3) خَفِيفُ المِعَى لا يملأ الهَمُّ صَدْرَهُ إذا سُمْتَهُ الزَّادَ الخَبِيثَ عَيُوفُ (3)

[الطويل]

# تذكرت هندا

# وقال أيضاً:

أرسم ديار مِن هُنيدة تَعْرِفُ بأَسْقُفَ مِنْ عِرْفانِها العَينُ تَذْرِفُ (4) سَقَى دارَ هِنْدِ مُسْبِلُ الوَدْقِ مَرُهُ رُكامٌ سَرى من آخِرِ اللّيلِ مُرْدِفُ (5) كَانَّ دُمُوعي سَعُ وَاهِيَةِ الكُلَى سَقاها فرَوَّاها مِنَ العَيْنِ مُخْلِفُ كَانَّ دُمُوعي سَعُ وَاهِيَةِ الكُلَى سَقاها فرَوَّاها مِنَ العَيْنِ مُخْلِفُ يَشُدُّ العُرَى مِنها عَلى ظَهْرِ جَوْنَة عَسِيرِ القِيادِ ما تكادُ تَصَرَّفُ (6) يَشُدُّ العُرَى مِنها عَلى ظَهْرِ جَوْنَة عَسِيرِ القِيادِ ما تكادُ تَصَرَّفُ فَلَا هِنْدَا إِلاَ أَنْ تَذَكّرَ ما خَلا قَلَامُ عَهدٍ، والتَّذَكُرُ يَشْعَفُ (7) تَقَادُمُ عَهدٍ، والتَّذَكُرُ يَشْعَفُ مُنْصِفُ تَذَكَرْتُ هِنْداً مِنْ وَرَاءِ تِهِامَة قَوَادي القُرَى بَيْنِي وبيْنكَ مُنْصِفُ تَذَكَرُتُ هِنْداً مِنْ وَرَاءِ تِهامَة قَوَادي القُرَى بَيْنِي وبيْنكَ مُنْصِفُ

<sup>(1)</sup> الدرع الماذية: وهي السهلة اللينة. والكثيف: هو الغليظ الكثير.

<sup>(2)</sup> أنابت: أي رجعت. الحتوف: جمع مفرده الحتف وهو الموت والمنية.

<sup>(3)</sup> خفيف المعى: أي لا يأكل كثيراً. العيوف: هو شديد التكرّه، وقد روي البيت بلفظ: دالهول».

<sup>(4)</sup> أسقف: اسم لمكان. وقد روي البيت بلفظ: «أمن رسم دار من هنيدة».

<sup>(5)</sup> مردف: أي كان رديفاً له، وقد روي بلفظ: "مذه".

<sup>(6)</sup> تصرف: أي تقلب، وقد روي بلفظ: «على ظهر غربة».

<sup>(7)</sup> يشعف: أي يذهب بالقلب. وقد روي البيت بلفظ: تقادم عصر.

وقَد عَلِمَتْ هِنْدُ عَلَى النَّأْيِ أَنْنِي إذا عَدِمُوا يُسراً لنِعْمَ المُكلِّفُ<sup>(1)</sup> أَرُدُ المخاضَ البُزْلَ وَالشَّمْسُ حَيَّةً إلى الحَيِّ حَتَى يُوسَعَ المُتضَيِّفُ<sup>(2)</sup> وكنتُ إذا دارَتْ رَحى الأمرِ رُعْتُهُ بِمَخْلُوجَةٍ فيها عن العَجْزِ مَصْرِفُ<sup>(3)</sup>

[الطويل]

# وقفت بها

# وقال أيضاً للحارث والعاص ابني هشام بن المغيرة:

أَذَارَ سُلَيْمَى بِالدُّوَانِكِ فَالعُرْفِ أَقَامَتْ عَلَى الأَرْوَاحِ والدُّيَمِ الوُطُفِ (4) وَقَفْتُ بِهَا فَاسْتَنْزَفَتْ مَاءَ عَبْرَتي بِهَا العَينُ إلا ما كَفَفْتُ بِهَا طَرْفي وَقَفْتُ بِهَا فَاسْتَنْزَفَتْ مَاءَ عَبْرَتي في العَينُ إلا ما كَفَفْتُ بِهَا طَرْفي في فراقُ حبابٍ وانتِهاءُ عَنِ الهَوَى وَلا تَعذُليني قد بدا لكِ ما أُخفي (5) فراقُ حبابٍ وانتِهاءُ عَنِ الهَوَى مَنَ المَالِ إلا ما يُعِفُ وما يَكُفي (6) يَقُولُونَ يَسْتَغْني وواللهِ ما الغِنَى منَ المَالِ إلا ما يُعِفُ وما يَكُفي (7) لَعَمْرِي لَشَدَّتْ حَاجَةٌ قَدْ علِمتُها أَمامي وَأُخْرَى قد رَبَعْتُ لها خَلْفي (7)

<sup>(1)</sup> وقد روي البيت: ﴿إذَا عدموا رسلاً اللهِ أَي لَبِناً .

<sup>(2)</sup> يوسع: أي ينال سعة من عيش، يريد أنه أرداها قبل أن تتعشى إكراماً للضيف.

<sup>(3)</sup> المخلوجة: هو الرأي السديد الصائب. وقد روي البيت بلفظ: «وكنت إذا دارت رحى الحرب زُعته»، وزعته: عطفته بأمر.

<sup>(4)</sup> الدوانك والعرف: موضعان بالبادية. الديم: جمع مفرده ديمة، وهو المطر الماكث يوماً أو يومين. الوطف: هي الدواني من الأرض، وقد روي البيت بلفظ: «أقام».

<sup>(5)</sup> الحباب: جمع مفرده حبيب. وقد روي البيت بلفظ: «فراق حبيب» وبلفظ: «فلا تعذليني».

<sup>(6)</sup> يعف: أي يبعث على التعفّف والقناعة. وقد روي بلفظ: «تقول ستستغني».

<sup>(7)</sup> ربعت: أي أقمت أو انتظرت، وروي بلفظ: «لو ربعت».

مِنَ الرُّومِ والأَحْبُوشِ حتى تَنَاولا بِبَيْعِهِ ما مَالَ المَرَاذِبَةِ الغُلْفِ وماكان مِمّا أصبحا يَجْمَعَانِهِ مِنَ المالِ إلا بالتّحَرُّفِ والصَّرْفِ (2) وبالطوفِ نالا خير ما نالَهُ الفَتَى وما المَزُّ إلاَّ بالتَّقَلُّبِ والظُّرْفِ (3) ونُبَنْتُ أَنَّ الجُودَ منهُمْ خَلِيقَةً يجودون في يَبْس الزّبيبِ وفي القَطْفِ (4) وَهِ لَ يُخلِدَنَّ ابْنِيْ جَلالَةً مالُهُمْ وَحِرْصُهُمْ عِنْد البِياعِ على الشُّفِ

فَهَلا أَمَرْتِ ابْنَيْ هِشَام فيَرْبَعا على ما أَصَابا مِنْ مِثِينَ وَمِنْ أَلْفِ(1)

<sup>(1)</sup> يربعا: أي يكفًا. وقد روي البيت بلفظ: (فيمكثا).

 <sup>(2)</sup> الصرف: أي أن يتصرف بالأمر والطلب ويتاجر في البلاد. التحرف: هو الاكتساب.

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «فبالظرف نالا خير ما أصبحا به».

<sup>(4)</sup> القطف: مصدر قطف، وقد أراد قطاف العنب.





### لا تطعم الزاد

[البسيط]

### وقال:

إِنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُوا البّينَ فانفرقوا وذَاكَ مِنْهُمْ على ذي حاجةٍ خُرُقُ(1) لَمْ يُطْلِعُوكَ عَلَى ما في نُفُوسِهِمُ ولَمْ يَكُنْ لَكَ في أَيْمانهِمْ عَلَقُ (2) شَكُوا قليلاً بأمْرِثُمَّ سَرَّحَهُمْ جَذْبُ القَرِينَةِ والأَهْوَاءُ فانصفقوا(3) فأصبحوا وعصاهم غُذوة شِقَلُ (4) وسامِرُ الحيِّ يُدعى وَسطَهُمْ خِرَقُ (5) عَلَى الأَحِبَةِ والأَهوَاءُ تَنْصَفِقُ (6)

كانوا بِلَيْلِ عَصَاهُمْ وَهْيَ وَاحِدَةً بَغْدَ المُدَمَّنِ مِنهُمْ وَالحُلول لهمْ والدهر كيس بمأمود تخالجه

- (1) الخليط: هم القوم الحالون في مكان. خرق: أي عدم الرفق وسوء التصرف. يراد بالحاجة: الحب.
  - (2) **علق**: أي متعلق.
- (3) شكواً: أي تردّدوا. القرينة: هي الدابة التي قرنت إلى غيرها. انصفقوا: إذا مضوا.
- (4) يريد الحطيئة أنه كانت عصاهم واحدة، فأصبحت شققاً، وذلك كناية عن التشتت
- (5) المدمن: هو الموضع الممهد. الحلول: هو النزول. يدعى وسطهم خرق: يريد أنهم يلعبون بالمخاريق.
  - (6) **تخالجه**: أي جذبه.

يُلْوَى بِأَعْنَاقِهَا الكِتَانُ والأَبُقُ(1) وبَيْنَ أَسْفَلَ وَادي دَوْمَة الْحِزَق (2) وَعَنْ شمائِلِهِمْ ذُو الْغِينة القَرِقُ (3) منَ الجَمادِ وَوَادِي الغَابَةِ البُرَقُ (4) بالزَّعْفَرَانِ لَعُوبٌ جَيْبُها شَرِقُ (٥) لا تَسطَعَهُ السَّزَّادَ إلاّ أَنْ تُسهَبُّ لَهُ كما يُصَادى علَيْهِ الطَّاعِمُ السَّنِقُ (6) ولاتأرَّى لما في القِدْرِ تَرْصُدُهُ ولا تَقُومُ بأَعْلَى الفَجرِ تَنْتَطِقُ (٦) سَنُ الرّبِيعَ بها تِرْعِيّةُ أَنِقُ (8) مِنَ الأوائِلِ وانحلَتْ بِهِ النَّطُقُ (9) ولَمْ تَغِطُ علَيْها الجِلَّةُ الفُنُقُ (10)

خافوا الجنان وَفَرُوا من مُسَوَّمَةٍ فأصبَحَ الحي يُخدى بَيْنَ ذي أَرُلِ مُنَكُبِينَ أَفَاقًا عَن أَيَامِنِهِمْ تَبغتُهُمْ بَصَرِي حَتى تَضَمّنَهُمْ وفي الظعائن لو ألممنت بَهْكُنَةً ثم انصرفت بمخذام عُذَافِرَةِ في عازِب نام كيلُ السّاريات بِهِ لمْ يُؤذِها الصيف طَوفُ الحالِبِينَ بها

<sup>(1)</sup> **الجنان:** كل ما توارى عنهم. الأبق: نوع من الكتان. المسوقة: هو الخيل المعلمة في

<sup>(2)</sup> الحزق: صفة للحي. ذو أرل: اسم لمكان بالبادية.

<sup>(3)</sup> أفاق: اسم لمكان هود ذو الغينة، ويقع هذا الأخير باليمامة. القرق: أي المستوي.

<sup>(4)</sup> الجماد: هو الغليظ من الأرض. البرق: جمع مفرده برقة، وهو المكان الذي يختلط به الحجر بالرمل.

<sup>(5)</sup> بهكنة: هي الفتاة ذات الخلق الحسن. شرق: أي ممتلى بالزعفران.

<sup>(6)</sup> تهب: أي توقظ. يصادى: أي يدارى. السنق: هو البشم الذي لا يحتاج طعاماً.

<sup>(7)</sup> تأرى: أي تقيم. تنتطق: أي تشد وسطها بالنطاق كاللاتي يعملن.

<sup>(8)</sup> مجذام: هي المعينة على الجذم. عذافرة: أي شديدة. سن الربيع بها: أي رعاها في الربيع. الترعية: هو الحسن الرعي. الأنق: هو المعجب.

<sup>(9)</sup> العازب: هو المرعى البعيد. من الأوائل: يريد بذلك أنه أصيب من المطر بالوسمي. النطق: جمع مفرده نطاق، وهو يريد أن السحاب حل به نطاقه.

<sup>(10)</sup> الجلة: جمع مفرده جليل. الفنق: جمع مفرده فنيق وهو الفحل من الإبل.

تَخْدي عَلَى يَسَرَاتٍ في فَقارَتِها كَأَنْهُنَّ صُقُوبُ العَرْعَرِ السُّحُقُ (2) قرَيْتُها لويني جَذْبي خَزَامَتُها كادت من الرَّحْلِ والأنساع تَنزَلِقُ (3) لَـوْلا السَجَـدِيلُ وَأنسَاعُ مُنظَاهَرَةً والضّرْبُ بالسّوْطِ حتى بَلَّها العَلَقُ (٩) أَلْقَتْ قُتُودِي بِالْمَوْمَاةِ وَانْزَهَقَتْ كِأنْهَا قِارِبٌ أَقْسَرَابَهُ لَهِي وَ (٥)

يَسْرِي القُرَادُ عَلَيْها ثم تُزلِقُهُ مِنْها مَعَابِنُ مُسْوَدُ بها العَرَقُ(1) يَطِيرُ مَرْوُ ليانِ عَنْ مَنَاسِمِها كما تَطَايَرَ عِنْدَ الجَهْبَذِ الوَرَقُ (6)

## [الطويل]

# اقيموا على المعزى

# وقال يهجو بني مازن بن فزارة، ولم يروها أبو عبد الله:

أَعَبْدُ بِنَ يَرْبُوعِ بِن ضَرْطِ بِن مازنِ كلوا ما استطَعتمْ وَاهْدرُوا بِالشَّقاشقِ

<sup>(1)</sup> المغابن: هو أصول الإبطين.

<sup>(2)</sup> تخدي: أي تسير الخديان، وهو العمود. يسرات: يريد قوائمها. صقوب: جمع مفرده صقب، وهو العمود. السحق: أي الطويلة. العرعر: نوع من النبات.

<sup>(3)</sup> قريتها: يريد أنه جعلها قرى لهمه. يني: أي يفتر. الخزامة: هي حلقة من الشعر توضع في أنفها. تنزلق: أي تنمرق.

<sup>(4)</sup> الجديل: هو الزمام. الأنساع: هي الضفور. المظاهرة: هي التي جعلت طاقاتها معاً. العلق: هو الدم.

<sup>(5)</sup> القنود: هي عيدان الرحل. الموماة: هي الصحراء المستوية. انزهقت: أي تقدمت. القارب: هو الحمار الوحشي. الأقارب: أي الخواصر. لهق: هو الشديد البياض.

<sup>(6)</sup> المرو: هي الحجارة. ليان: اسم أرض. الجهبذ: هو الصيرف. الورق: يريد بها الدراهم.

أقِيمُوا عَلَى المِعْزَى بِدَارِ أبِيكُمُ تَسُوفُ الشَّمَالَ بَيَنَ صَبحى وَطَالِقِ (1) وما كانَ يَرْبُوعُ أبُوكُمْ إذا جرَى إلى المَجْدِ بالمُبْقِي ولا بالمُنَازِقِ (2)

[الكامل]

لا تجمعا

# وقال في رواية حمّاد ولم يروها أبو عبدالله:

لا تَجْمعا مالي وعِرْضِيَ باطِلاً كَلاَّلَعَمْرُ أَبِيكُما حَبّاقِ (3) وكِلاكُما جَرّت جَعارِ برِجْلِهِ يتنين بين مَشِيمَةٍ وَمَلاقٍ (4)

[الطويل]

أولئك آباء الغريب

وقال:

وفِتْيانِ صِدْقٍ مِنْ عَدِيْ عليهِمُ صَفائحُ بُصَرَى عُلَقَتْ بالعواتِقِ (5)

المرتماني أن أقيم عليكما كل لعمر أبيكما الحباق عبدان خيرهما يشد بضبعه شل الأجير قلائص الوراق

<sup>(1)</sup> يعيرهم الشاعر أنهم أهل معزى، ومعزاهم تشم الشمال ومنها ما يصبح في المرعى ومنها ما ينطلق إلى الماء.

<sup>(2)</sup> المنازق: هو الذي إذًا خرج مع صاحبه سبقه. النزق: هو الطيش والشر.

<sup>(3)</sup> قيل إن الحطيئة طلب من أخويه أن يعطيانه من مالهما شيئاً فرفضا، وطلبا إليه المكوث فيرعيانه وهو عندهما فقال لهما:

<sup>(4)</sup> وللبيت رواية أخرى بلفظ: «نشبين».

<sup>(5)</sup> صفائح بصرى: يراد بها السيوف التي صنعت في هذه المدينة.



إذا ما دُعوا لم يَسألوا مَنْ دَعاهُمُ وَلم يُمسِكُوا فوْقَ القُلوبِ الخَوافقِ (1) وشدوا على أوساطهم بالمناطق صريخ ومأوَى المُزملينَ الدُرادِقِ (2)

وطارُوا إلى الجُرْدِ العِتاقِ فألجَمُوا أولَيْكَ آباءُ الغريبِ وغاثَةُ ال أَحَلُوا حِياضَ المَوْتِ فوقَ جباههِم مكانَ النّواصي مِنْ وُجوهِ السّوابقِ(3)

<sup>(1)</sup> للبيت روايتان: الأولى: «إذا ركبوا لم ينظروا عن شمالهم» والثانية: «إذا استلحموا».

<sup>(2)</sup> المرملون: هم الذين لا زاد لديهم. الدرادق: هم الصبيان الصغار، وهي جمع مفرده

<sup>(3)</sup> السوابق: هي الخيول.



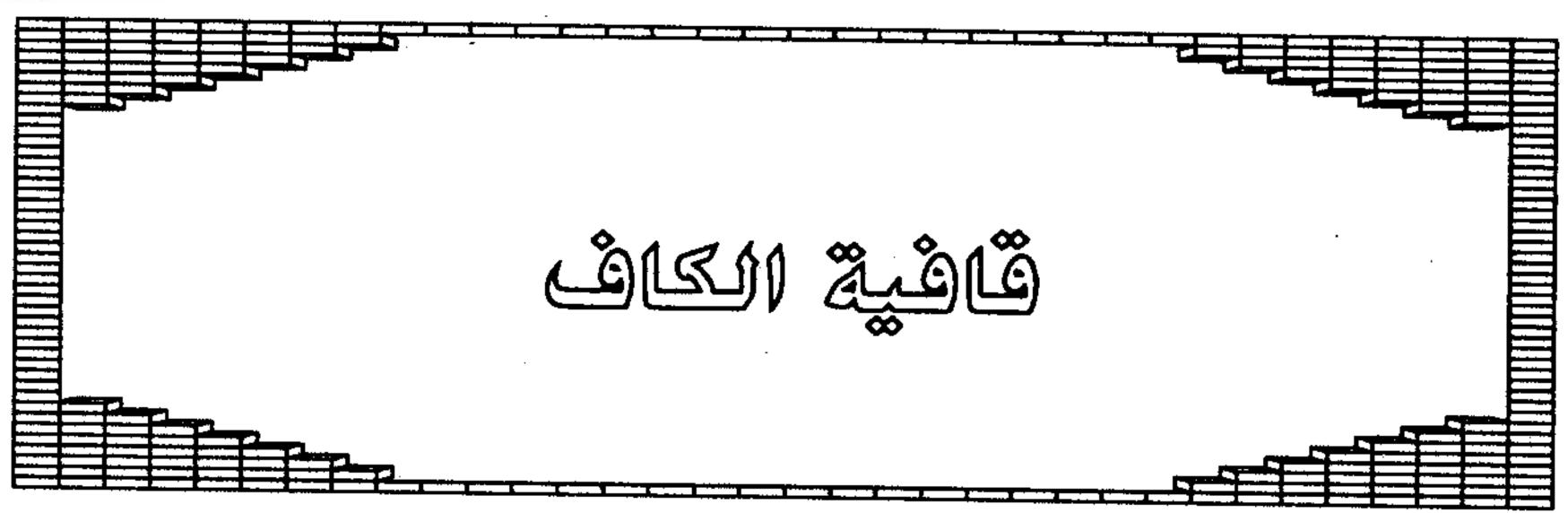

# فانظر كيف شرك أولئكا [الطويل]

# وقال وقد سأل أمه عن أبيه، فخلطت عليه:

تَقُولُ لِيَ النَّمَ المُلتَ لِوَاحِدٍ ولا اثنين، فانظر كَيْفَ شِرْكُ أولئكا واثنت المُرُوِّ تَبْغي أباً قَدْ ضَلَلْتَهُ هَبِلْتَ! أَلمَا تَسْتَفِقُ من ضلالكا؟

فذى لابن حصن الطويل]

وقال أيضاً يمدح عيينة بن حصن الفزاري وقتلت بنو عامر ابنه فغزاهم فأدرك بثأره وغنم وغنم أصحابه:

فِدًى لابْنِ حِصْنِ ما أُرِيحُ فإنهُ ثِمالُ اليَتامَى عِصْمَةً في المهالِكِ(1) سَما لِعُكاظٍ مِنْ بَعِيدٍ وَأَهْلِها بِأَلْفَيْنِ حتى دُسْنَهم بالسَّنابِكِ(2) فَباعَ بَنيهم بَعْضُهُمْ بُحُشارَةً وبِعْتَ لِذُبْيانَ العلاءَ بمَالِكِ(3)

 <sup>(1)</sup> الثمال: هي الغياث والبقية. عصمة: أي ملجأ. وقد روي البيت بلفظ: (ما أرحت).

<sup>(2)</sup> السنابك: أطراف الحوافر. وقد روي البيت بلفظ: «حتى دسنها».

<sup>(3)</sup> الخشارة: هي الرديء من كل شيء. العلاء: الشرف. بعت: بمعنى اشتريت. وقد روي البيت بلفظ: «بنيه بعضهم بخسارة».

وقُوم لحَا لحَوَ العَصِيّ فأصبَحوا مَرَامِيل بَعْدَ الوَفِرِ بِيضَ المَبارِكِ(1) وَبِكُرٍ فَلاهَا عَنْ نَعِيم غريرَةٍ مُصَاحِبةٍ على الكرَاهِينِ فَارِكِ(2) يَقُلْنَ لها لا تخزعي أَنْ تَبَدُّلي ببَعلِكِ بَغلاً والخُطُوبُ كذلِكِ (3)

<sup>(1)</sup> لحا: أي قشر المراميل: هم الذين نفد طعامهم. الوفر: هو كثرة المال. بيض المبارك: أي أن إبلهم خالية ليس فيها سواد إبل.

<sup>(2)</sup> فلاها: أي فصلها. الفارك: هي التي أبغضت زوجها. الغريرة: هي التي لا تعرف الحب ولا الخبث.

<sup>(3)</sup> الخطوب: هي الدهور، وقد روي بلفظ: «لا تعجلي».

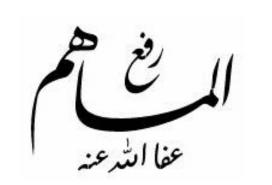



### [المتقارب]

### فجئتك معتذرا

# وقال يمدح عمر بن الخطاب تعليه ويعتذر من هجاء الزبرقان:

نَاتُكُ أُمَامَةُ إِلاَ سوالا وأَبْصَرْتَ مِنْها بِطَيْفِ خَيالا (أَ) خَيالاً يَرُوعُكَ عِنْدَ المَنَامِ ويَأْبِى مَعَ الصَّبْحِ إِلا زَوَالا كِنَانِيَّةً دَارُهَا غَرْبَةٌ تُجِدُّ وِصَالاً وتُبْلِي وِصَالاً (2) كِنَانِيَّةً دَارُهَا غَرْبَةٌ تُجِدُّ وصَالاً وتُبْلِي وِصَالاً (3) كَعَاطِيَةٍ مِنْ ظِباءِ السَّلِيلِ حُسَانَةِ الجِيدِ تُزْجِي غَزَالا (3) تَعَاطَى العِضَاة إِذَا طَالِها وَتَقْرُو مِنَ النَّبْتِ أَرْطَى وَضَالاً (4) تَعَاطَى العِضَاة إِذَا طَالِها وَتَقْرُو مِنَ النَّبْتِ أَرْطَى وَضَالاً (4) تَصَيِّفُ ذَرْوَةً مَكُنُونَةً وتَبْدُو مَصَابَ الخَرِيفِ الجِبَالا (5) تَصَيِّفُ ذَرْوَةً مَكُنُونَةً وتَبْدُو مَصَابَ الخَرِيفِ الجِبَالا (5)

<sup>(1)</sup> للبيت رواية أخرى: ﴿وإلا خيالاً يوافي خيالاً ، ويروى أيضاً: ﴿بغيب خيالاً ا

<sup>(2)</sup> الغربة: يقصد بها النائية البعيدة.

<sup>(3)</sup> العاطية: هي الناقة التي تتناول الغصن بظلفها إذا كان مرتفعاً. السليل: كل واد ينبت فيه نبات ذو طلح. ويروى البيت: «ترعى غزالاً».

<sup>(4)</sup> عضة: أي ذات شوك. تعاطى: أي تتناول. تقرو: تتبع.

<sup>(5)</sup> ذروة: ديار سكنتها بنو غطفان، يريد أنها بادية لمصاب هذا المطر، وتبدو من البدو، حيث تصير في الحبال من مصاب الخريف، وللبيت رواية أخرى: «الجبالا».

مُحَاوِرةً مُستَحِيرَ السَّ رَاةِ أَفْرَغَتِ الغُرُّ فِيهِ السَّجَ الا(1) كأن بِحَافَتِهِ والطّرَافِ رِجالاً لِحِمْيَرَ لاقَتْ رِجالاً (2) فَهَلْ تُبلِغُنْكُها عِرْمِسٌ صَموتُ السّرَى لا تَشَكّى الكَلالا مُ فَرَّجَةً السَضِيع مَ وَارَةً تَخُدُ الإكامَ وَتَنْفي النَّق الا (3) إذا ما النُّواعِجُ وَاكْبُنَها جَشَمْنَ مِنَ السّيرِ رَبُواً عُضَالًا(4) وَإِنْ غَضِبَتْ خِلْتَ بِالْمِشْفَرَيْنِ سَبَائِخَ قُطْن وَبِرْساً نُسَالًا(٥) وَتَحْدُو يَدَيْهَا زَجُولا الحَصَى أَمَرُهُمَا العَصْبُ ثُمَّ اسْتَمالا (6) وتُخصِفُ بعد اضطرابِ النُّسوع كما أخصَفَ العِلْجُ يخدُو الحِيالا(٢) تُطِيرُ الحَصَى بِعُرَى المَنْسِمَيْنِ إذا الحاقِفاتُ ألِفْنَ الظَّلالا(8) وتَرْمي النُّعُيُوبَ بِمَاوِيَتَيْنِ أُخِدِثَنَا بَعْدَ صَفْلٍ صِفَالا (9)

<sup>(1)</sup> مستحير السراة: يقصد أن ماءه متحير في الوادي. النز: هو السحاب الأبيض.

<sup>(2)</sup> بحافته: يقصد بحافة الماء أو الغدير.

<sup>(3)</sup> الضبع: هو العضد، يريد أنه بان مرفقها عن إبطها.

<sup>(4)</sup> النواعج: هي الإبل البيضاء. جشمن: أي تكلفن مشقة السير. ربواً: يريد انتفاخاً. عُضالاً: أي شديداً.

<sup>(5)</sup> الزير: هو الكتان، وللبيت رواية أخرى: «وزيراً نسالاً»، كما يروى: «جفالاً».

<sup>(6)</sup> الزجل: هو الرمي بالرجل واليد. أمرهما: أي فتلهما. والعصب: هو شدة الفتل.

<sup>(7)</sup> تحصف: أي تعدو. وسبب اضطراب النسوع هو الهزال والضمر. البلح: هو الحمار الغليظ. الحيال: هي الأتن التي لم تلقح.

يقال: ظبي قاحف، أي يأوي القحف من الرمل. العرى: هي السلاميات وفي قوائم البعير ستة عشر سُلامي.

<sup>(9)</sup> الماوية: هي المرآة المصقولة صقلاً حسناً.

وَلَيْلِ تَخَطِيْتُ أَهْوَالَهُ إلى عُمَرِ أَرْتَجِيهِ ثمالا(١) طَوَيْتُ مَهَامِهُ مَخْشِيةً إلَيْكَ لِتُكَذِبَ عَنِي المَقَالا (2) بعِشْلِ السَحَنْي بَرَاهِ الكَلالُ يَنْزِعْنَ آلاً وَيَرْكُفْنَ آلاً إلى مَـلِكِ عَـادِلٍ حُكمهُ فلماوضغنالدنه الرّحالا(٩) صَرَى قَولَ مَن كان ذا إحنة وَمَن كان بِأَمُلُ في النصلالا(٥) وَخَصْم تَمنَّى عَلَيَّ المُنى لأنْ جَاشَ بَحْرُ قُرَبِع فَسالا أمين الخليفة بغد الرسول وأذفى قريش جميعا حبالا وَأَطْوَلَهُمْ فِي النِّدَى بَسْطَةً وَأَفْضَلَهُمْ حِينَ عُدُوا فَعَالا أتَــــنــي لِـسَانُ فَـكَــذّبتها وماكننتُ أرهبها أن تُـقالا بِأَنَّ السُوسَاةَ بِلاَ جِرْمَةِ أَتَوْكُ فراموا لديك السِحَالا(6) فَجِئْتُكَ مُعْتَذِراً رَاجِياً لِعَفُوكَ أَزْهَبُ منك النَّكالا فلا تَسْمَعَنْ بي مَقَالَ العِدَا ولا تُوكِلَنِّي هُدِيتَ الرَّجَالا(٢) فإنك خير مِن الزّبرقانِ أشد نكالاً وَخير نوالا

<sup>(1)</sup> الثمال: يراد به الغياث، والثمال: الربيع أيضاً.

<sup>(2)</sup> للبيت رواية أخرى: «مهالك مخشية».

<sup>(3)</sup> للبيت رواية أخرى: «فينضون آلاً ويركبن آلاً»، وينضون: أي يجزن ويخلفن ويروى: «طواها الكلال».

<sup>(4)</sup> للبيت رواية أخرى: «إلى مالكِ عادلِ».

<sup>(5)</sup> روي البيت بلفظ: «ذا مئرة». والمئرة: هي العداوة،

 <sup>(6)</sup> المحال: هو الخديعة والمكر بالشيء. ويروى بلا عذرة، والعذرة: هي العذر.

<sup>(7)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «بي قول الوشاة»، كما يروى بلفظ: «ولا تؤكلني».

### ومما أتبع بالقصيدة السابقة وقد رواها أبو الفرج في الأغاني (٢: ١٨٧) للحطينة حيث استعطف عمر بهذه الأبيات:

أعُوذُ بِجَدْك إنّي امرز سَقَتْني الأعادي إليك السّجَالا فإنك خَيْرٌ من الزّبرقان أشد نُكالاً وَأَرْجَى نوالا(1) تحنّن عَليّ. هَداكَ المليكُ . فإنّ لِكل مَقام مَقالا ولا تَاخُذُنِّي بِقَولِ الرُّشَاةِ فَإِنَّ لِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالًا(2) فإن كان ما زَعَمُوا صادقاً فَسِيقَتْ إليكَ نِسَائِي رِجَالا حَوَاسِرَ لا يَشْتَكِينَ الوَجَى يَخْفِضْنَ آلاً وَيَوْفَعْنَ آلا

فلا بجعلون للوم سبيلا [المتقارب]

وقال أيضاً يمدح وقاص بن قرط أخا بني مازن بن مالك بن عمرو بن

وأغبطى ابن قُرطِ غَدَاة السّليد ملما التَقينا عَطَاء جَزيلا(٥) كَفَيْتَ بِهَا مَازِناً كُلُّهَا أَصَاغِرَهَا وكفَيْتَ الكُهُولا(4) كِرَامٌ أَبَى الذَّم آباؤهُم فَلايَجْعَلُونَ لِلُومِ سَبِيلا عِراضُ السخدودِ كِرَامُ السجدودِ يَمُدُونَ لِلْمَجدِ بَاعاً طَوِيلا

<sup>(1)</sup> النكال: المحاسبة والعقاب. النوال: هو العفو والعطاء.

<sup>(2)</sup> الوشاة: جمع مفرده واشي، وهو الذي ينقل الأخبار سعياً بالنميمة بين الناس.

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «يوم التقينا».

<sup>(4)</sup> بها: يعود الضمير هنا على الغداة.

#### [الطويل]

## وإني لأرجوه

وقال أيضاً يمدح الوليد بن عقبة بن أبي معيط، واسم أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس، واسم أبي عمرو ذكوان، وإنّما كان عبداً لأميّة من سبي الشام، وحديث ذلك أن أميّة نافر هاشم بن عبد مناف إلى عبد العزى بن نوفل على خمسين ناقة سوداء الحدقة، وعلى أن يخرج المنفور منهما عن مكّة عشر سنين، فنفر هاشماً على أميّة، فأخذ الإبل فنحرها وأطعمها النّاس، وخرج أميّة عن مكّة فنزل بالشام عشر سنين، فلمّا قدم مكّة جاء بذكوان، استلحقه من أميّة عن مكّة فنزل بالشام عشر سنين، فلمّا قدم مكّة جاء بذكوان، استلحقه من أراد أن يقتل عقبة بن أبي معيط قال؛ يا معشر قريش أأفتَلُ بينكم صبراً وأنا رجل من قريش؟ فقال له عمر بن الخطّاب، رَبِي على امرأة أميّة واستلحق ذكوان ملى امرأة أميّة واستلحق ذكوان أيضاً أبا معيط وهو دعيّ ابن دعي؛

فَرُدَّ عَلَى الْحَيِّ الْجَميع جَمائِلُهُ (1) دمُ الْجَوفِ يَجرِي في الْمذارعِ وَاسْلُهُ (2) إذا استَجمعت وَسطَ الخُدورِ مَطافِلُهُ (3) قِسَالٌ إذَا يَلْقى الْعَدُو وَنائِلُهُ (4)

عَفَا تَوْأُمْ مِنْ أَهْلِهِ فَجُلاجِلُهُ وعالَينَ رَقْماً فَوْقَ عَقْم كَانَّهُ كَأَنَّ النُعاجَ الغُرُّ وَسُطَ رِحَالِهِمْ أبى لابْنِ أَرْوَى خَلْتَانِ اصْطفاهُما

(4) خلتان: أي خصلتان. اصطفاهما: أي اختارهما. النائل: هو العطاء.

<sup>(1)</sup> الحي الجميع: يريد أنهم مجتمعون. الجمائل: هي الجمال التي قِيدَت من المرعى من أجل الظعن عليها.

<sup>(2)</sup> عالمين: أي رفعن على هوادجهن. ويروى عقلاً فوق رقم، والعقل: هو كل خيط يعقل بخيط آخر يدخل من تحته ثم يرفع على خيط آخر. الرقم: هو النقش. المذارع: جمع مفرده مذرعة، هي ما فوق ركبة البعير. الواشل: هو القاطر.

<sup>(3)</sup> النعاج: يريد بها هنا البقر الوحشية، وقد شبه النساء بها هنا. الغر: أي البيض. الخدود: كل ما جللت بها الهوادج. المطافل: جمع مفرده مطفل، وهي الحديثة النتاج.

سِنَانُ الرُّدُيني الأصَم وَعَامِلُهُ(1) يُصِمُ السّميعَ جَرْسُهُ وَصَواهِلُهُ (2) الأخراهُ في أعلى اليَفاع أوائلُه (3) بشِبْع مِنَ السَّخْلِ العِتاقِ مَنازِلُهُ (4) يُقَوّدُنَ في الأشطانِ ضَخماً جَحافلُه (٥) يَقِي حَاجِبَيْهِ ما تُثيرُ قَنَابِلُهُ (6) نَفَيْتَ الجِعادَ الغُرَّ من عُقْرِ دارِهِمْ فَلَمْ يَبْقَ إلاَّ حَيَّةُ أَنْتَ قَاتِلُهُ (٢)

فَتَى يَمْلا الشّيزى ويَرْوَى بِكُفّهِ يَوُمُ العدُو حَيْثُ كانَ بِجَخْفُلِ إذا حانَ مِنهُ مَنزِلُ اللّيلِ أَوْقَدَتْ تَرَى عَافِيَاتِ الطّيْرِ قَذْ وَثِقَتْ لها بَـناتُ الأغـرُ وَالـوَجِيهِ وَلاَحِقِ يَظُلُ الرِّداءُ العَصْبُ فَوْقَ جَبِينِهِ وكم مِنْ حَصَانٍ ذاتِ بَعْلٍ تَركتها إذا اللَّيْلُ أذجى لم تَجِدْ من تُباعِلُه (8)

<sup>(1)</sup> الشيزى: هي الجفان يملؤها مرقاً. الرديني: كل رمح منسوب إلى ردينة المرأة التي صنعته. العامل: دون السنان بمقدار ذراع. الأصم: هو الصلب الذي لا جوف فيه.

<sup>(2)</sup> يؤم: أي يقصد. الجرس: هو الصوت، وللبيت رواية أخرى: «يصم العدو».

 <sup>(3)</sup> اليفاع: كل مكان مرتفع، يريد الشاعر أنه يوقد أوائل الجيش الأخراه بالمكان المرتفع ليأتم بها فيأتي المنزل، ويروى البيت: «إذا كان منه» ويروى أيضاً: «بالعالي اليفاع».

<sup>(4)</sup> السخل: أبناء المعز، واستعاره هنا لأولاد الخيل، وقد أراد الشاعر أن الخيل تجهض لشدة الجهد فتفتدي بما تلاقيه.

 <sup>(5)</sup> يروى بنات الغراب والوجيه، والغراب والوجيه ولاحق والأغر: أسماء فحول من الخيل. الأشطان: هي الحبال. الجحافل: جمع مفرده جحفلة، وهي في ذوات الحوافر بمنزلة الشفة من الإنسان.

<sup>(6)</sup> العصب: هو ضرب من برود اليمن. القنابل: جمع مفرده قنبلة وهي جماعات

<sup>(7)</sup> **الجعاد الغر:** هم قوم من العجم كان قد قابلهم الوليد. والحية: كناية عن العدو هنا.

<sup>(8)</sup> الحصان: هي العفيفة. أدجى الليل: إذا ألبس عتمته الأرض. تباعله: أي تغازله

[الطويل]

وَذِي عَجَزٍ في الدَّارِ وَسَعْتَ دَارَهُ وَذِي سَعَةٍ في دَارِهِ أَنْتَ نَاقِلُهُ (1) وَإِنْ عَبَ لَا رُجُوهُ وَإِنْ كَانَ نَائِياً رَجَاءَ الرَّبِيعِ أَنْبَتَ البَقْلَ وَابِلُهُ (2) وَإِنْ كَانَ نَائِياً رَجَاءَ الرَّبِيعِ أَنْبَتَ البَقْلَ وَابِلُهُ (3) لَوُغْبِ كَأُولادِ القَطَارَاتَ خَلْقُها على عاجزَاتِ النَّهُض حُمرٍ حَواصِلُهُ (3)

## وأنت امرؤ نجيتني

وقال الحطيئة يمدح عروة بن سنة بن غيث بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قُطَيْعة بن عبس، وغيث هو جد خالد بن سنان. نبيّ كان لبني عبس. فقال:

لَمْ تَرَعَيْنِي مِثْلَ عُرْوَةَ خُلَّةً وَمَوْلَى إذا ما النَّعْلُ زَلَّ قِبَالُها (4) وأَنْتَ امْرُقُ نَجَيْتَنِي مِنْ عَظِيمةٍ مَخُوفِ رداها أو شَديدٍ وَبَالُهَا (5) وَمَجْدِ لأَقْوَامٍ شَآهُمْ طَلَبْتَهُ بِنَفْسِ كَرِيمٍ صَوْنُها وَابْتِذالُها وَأَخْلَى مِنَ التَّمْرِ الجَنيُ وَعِنْدَهُ بَسَالَةُ نَفْسٍ إِنْ أُريدَ بَسَالُها (6) وأَقْوَلُ مِنْ قُسٌ وَأَمضَى إذا مضَى من السيْفِ إذْ مسَّ النَّفُوس نَكَالُها (7)

<sup>(1)</sup> فو عجز في الدار: أي امرؤ ضاقت عليه داره. ناقله: أي مخرجه عن داره.

<sup>(2)</sup> الوابل: كل مطر شديد الوقع ضخم القطرات.

<sup>(3)</sup> الزفب: هم الصبيان الصغار، وقد شبههم بفراخ القطا، راث: أبطأ. وللبيت رواية أخرى بلفظ: «الزُرق».

<sup>(4)</sup> قبال النعل: زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها، وقد روي بلفظ: «زال قبالها».

<sup>(5)</sup> مخوف ترديها: التردي فيها مخوف، وقد روي البيت بلفظ: «مخوّفٍ» بالجر أيضاً.

<sup>(6)</sup> الجني: أي الرطب. البسالة: يراد بها الشجاعة والشدة.

<sup>(7)</sup> قس: هو قس بن ساعدة الإيادي، وقد روي البيت بلفظ: «من الريح». النكال: هو العذاب.

وَأَذْمٍ كَ أَزْآمِ السَطْبَاءِ وَهَبْتَهَا مرَاسِيلَ مَشْدُودٍ عَلَيْها رِحَالُها(1)

[الخفيف]

أنتَ فيه المطاع

وقال الحطيئة لابن جدعان، وتروى لأميّة بن أبي الصّلت الثقفي، ولم يروها أبو عبد الله:

إنَّ عَمْراً وما تَجَشَّمَ عَمْرُ كَابُنِ بِيضٍ غَداةً سُدَّ السّبيلُ (2) لم تَجِدْ غَالبٌ وَرَاءَكَ مَعْدًى لِتُراثٍ وَلاَ دَمَّ مَطْلُولُ كَلُ أَمْرٍ يَنُوبُ عَبْساً جَمِيعاً أَنْتَ فِيهِ المُطاعُ فيما تَقُولُ قَدْ تَحَمَّلْتَ خَيْرَ ذَاكَ وَلِيداً أَنْتَ لِلصَّالِحَاتِ قِدْماً فَعُولُ قَدْ تَحَمَّلْتَ خَيْرَ ذَاكَ وَلِيداً أَنْتَ للصَّالِحَاتِ قِدْماً فَعُولُ قَدْ تَحَمَّلْتَ خَيْرَ ذَاكَ وَلِيداً أَنْتَ للصَّالِحَاتِ قِدْماً فَعُولُ

[الوافر]

فلا حصر بهن

## وقال يمدح بغيضاً ولم يروها أبو عبد الله:

تَعَذَّرَ بَعْدَ عهدكَ مِنْ سُلَيْمى أَجَارِعُ بَعْدَ رَامَةَ فالهُ جُولُ<sup>(3)</sup> أَرَبُ السُدْجِ فَاللهُ جُولُ<sup>(4)</sup> أَرَبُ السُدْجِ فَاللهُ وَجَرَتْ بِهِ الأَذْيَ الَ مُعْصِفَةً جَهُولُ<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> الأدم: هي البيض من الظباء والإبل. المراسيل: أي السراع.

<sup>(2)</sup> تجشم: أي تحمل وعانى.

<sup>(3)</sup> تعذر: أي درس وتغير. وقد روي البيت بلفظ: «تعذر بعد رامة».

<sup>(4)</sup> روي البيت بلفظ: «معصفة جفول» الربح الجفول: هي التي تثبت ويدوم مطرها. أرب: دام وأقام. المدجنات: هي السحب الماطرة.

وهَاجَ لِكُ الصَّبَابَةَ مِنْ هَوَاها بِحِنْ وَتُرَاقِرَ طَلَلُ مُحِيلُ (1) كما هاجَ الصّبابَةَ يَوْمَ مَرَّتْ عَوَامِ ذَنْحُو وَاقِصَةَ الحُمُولُ(2) فأقسِمُ وَهْيَ تَنهَضُ بِي إِلَيكُمْ لَواقحُ مِنْ جِوانِبِها وَحُولُ (3) وأخفافُ المُخَيَّسَةِ المَهارَى يُشَدُّلها السَّرَائحُ وَالنُّقولُ (4) ألا لا نَـوْمَ لي حَـتَـى تَـاتَـى تُـاتّـى تُـرَاكِبُها شَـمَـرْدَكةُ ذُمُـولُ(٥) مُشَمِّرَةً إذا اشتبه الفيافي عَثَمْتُمةً إذَا مُنِعَ المَقِيلُ (6) يَشُدُّ مِنَ السِّنافِ الغَورَ مِنها خَشاشُ الصُّلْبِ والزَّوْرُ النَّبِيلُ (7) إذا بَلَغَتْكُ أَلْقَتْ ما عَلَيْها وإنّك خَيْرُ مَنْ دَنّى الرَّحِيلُ(8) وإنَّكَ خَيْرُ خِنْدِفَ حِينَ يأوي إلَيْكَ بيَ النَّرُحُلُ وَالنُّووُلُ (9)

<sup>(1)</sup> الحنو: كل ما انحنى من الوادي. قراقر: اسم لمكان بالبادية. محيل: أي متبدل ومتغير. وقد روي البيت بلفظ: «وهاج إلى الصبابة».

<sup>(2)</sup> واقصة: اسم موضع. الحمول: هي الإبل التي عليها الهوادج.

<sup>(3)</sup> حول: جمع مفرده حائل، وهي التي حمل عليها فلم تلقح.

 <sup>(4)</sup> المخيسة: هي المذللة. المهارى: هي إبل من مهرة. السرائح: هي سيور تقد منها نعال الإبل. والنقيل: جمع نقيلة وهي الرقعة.

<sup>(5)</sup> تأتى: أي ترفق في سيرها. شمردلة: أي طويلة. ذمول: أي سريعة.

 <sup>(6)</sup> مشمرة: يريد أنها منكمشة في سيرها. عثمثمة: أي قوية شديدة. إذا منع المقيل: يريد أنه لم يقدر القوم أن يقيلوا في شدة الحر.

<sup>(7)</sup> السناف: أن يقلق الغرض من الضمر فيشد فيه خيط ثم يدار من وراء الكركرة ثم يشد طرفه إلى الغرض. الغور: كل ما هو غائر بسبب الهزال. الزور: هو الصدر. النبيل:

<sup>(8)</sup> دنى: أي قَرُب.

<sup>(9)</sup> روي البيت بلفظ: «حين آوي».

## إذا ذُكِرَتْ لَكَ السحاجَاتُ مِنْي فَلا حَصِرٌ بهِنَّ وَلا بخِيلُ (1)

## لا يبيد العز فينا

[الوافر]

## وقال يمدح رجلًا من بني أبي بكر بن كلاب وتروى لأمية بن أبي الصّلت:

أبُوكَ رَبِيعَةُ النَحْيْرِ بنُ قُرْطٍ وَأَنْتَ المَرْءُ تَفْعَلُ ما تَقُولُ (2) أشَمْ كَأَنْهُ مَا حَدِبَتْ عَلَيْهِ بَنُوالأَمْلاكِ تَكُنُفُها القُيولُ(3) تَسَصُدُ مَسْاكِبَ الأغداءِ مسْكم كُرَاكِرُ مِن أبي بَكْرِ حُلُولُ (4) كَرَاكِرُ لا يَسِيدُ العِزُ فِيها ولَكِنَ العَزِيزَ بها ذَلِيلُ (٥)

[الطويل]

## يداك خليجُ البحر

## وقال الحطيئة أيضاً:

أرَى العِيرَ تُخدى بَيْنَ قَو وَضَارِج كَمَا زَالَ في الصُّبْحِ الْأَشَاءُ الحَوامِلُ (6) نَظُرْتُ على فوتٍ ضُحَيّاً وعَبَرتي لها مِن وَكيفِ الرّأس رشّ وواشِلُ<sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> الحصر: البخيل.

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: «يفعل ما يقول».

<sup>(3)</sup> تكنفها: أي تعينها. حدبت: أي عطفت. القيول: جمع مفرده قيل وهو دون الملك

<sup>(4)</sup> كراكر: أي جماعات. حلول: أي مقيمون. وقد روي البيت بلفظ: «عنه».

<sup>(5)</sup> روي البيت بلفظ: «العزّ منها».

 <sup>(6)</sup> قزوضارج: جبلان بالبادية. زال: أي تحرك. وقدروي البيت بلفظ: «أرى العيس».

<sup>(7)</sup> على فوت: بعدما فاتتني الحمول. وقد روي البيت بلفظ: «شن وواشل». الشن: هو صبّ الماء. الواشل: هو الذي يسيل بعضه ويقطر بعضه.

ديوان المسلط

وَإِنْ جَاهَدَتْهُ جَاهَدَتْ ذَا كَرِيهة وَإِنْ تَعْدُ عَذُواً يَعْدُ عَادٍ مُناقِلُ (8)

فتَبُّغتُهُمْ عَيْنيَّ حَتَّى تَفَرَّقَتْ معَ اللَّيل عَنْ ساقِ الفَرِيدِ الحَمائِلُ (١) فَلاْياً قَصَرْتُ الطَّرْفَ عَنْهِمْ بِجَسْرَةٍ ذَمُ ولِ إذا وَاكْلَتْهَا لا تُواكِلُ (2) صَمُوتِ السُّرَى عَيْرَانةٍ ذاتِ مَنْسِم نَكِيبِ الصُّوَى تَرْفضُ عنْهُ الجنادِلُ (3) عُـذافِرةً خَرْساءُ فِيهَا تَلَفْتُ إذا ما اغتَرَاها لَيْلُهَا المُتَطاوِلُ (4) كأني كَسَوْتُ الرَّحْلَ جَوْناً رَبَاعِياً شَنُوناً تَرَبّته الرُّسَيسُ فَعاقِلُ شَـنُـونَ أبُـوهُ أخـلديٌ وَأُمُّـهُ من الحُقْب فخاشُ على العِرْسِ باسلُ (٥) إذًا مَا أَرَادَتْ صَاحِباً لا يُرِيدُهُ فمِنْ كُلُّ ضَاحِي جِلْدِها هُوَ آكِلُ (6) ترَى رَأْسَهُ مُسْتَخْمِلاً قبل رِذْفِها كما حَمَلَ العِبْءَ الثَّقِيلَ المُعَادِلُ (7)

 <sup>(1)</sup> الحمائل: جمع مفرده حمولة. ساق: جبل أضافه إلى الفريد وهو موضع. وقد روي البيت بلفظ: ﴿فأتبعتهم الله البيت المفظ المالية المالية

<sup>(2)</sup> قصرت: أي كففت. الجسرة: هي الناقة النشيطة. واكلتها: أي تركّتها ولم أضربها

<sup>(3)</sup> السرى: السير في الليل. العيرانة: هي الناقة الصلبة. المنسم: هو الظفر في مقدم الخف. ترفض: أي تتفرق. الجنادل: الحجارة.

<sup>(4)</sup> عذافرة: أي شديدة. خرساء: أي لا ترغو. اعتراها: أي ألم بها.

 <sup>(5)</sup> روي بلفظ: «أخدري»، الأخدري: منسوب إلى الأخدر وهو فحل. فحاش: أي كثير النهيق والعضيض. الحقب: جمع مفرده أحقب، وهو الذي فيه بياض في موضع الحقب. باسل: كريه المنظر.

<sup>(6)</sup> ضاحي جلدها: أي البارز منه.

<sup>(7)</sup> المعادل: هو الذي له تعادل بين الحملين، وقد روي البيت بلفظ: «خلف».

<sup>(8)</sup> ذو الكريهة: أي ذو صبر على الشدة. المجاهدة: هي بلوغ الجهد. المناقلة: هي المباراة في العدو.

يُسْيِرَانِ جَوْناً ذَا ظِلاً لِكَأْنَهُ جَدِيدُ البِقَاعِ هَيَّجَتْهُ المَعَاوِلُ<sup>(1)</sup> لِيُسْيِرَانِ جَوْناً ذَا ظِلاً لِكَأَنَّهُ جَدِيدُ البِقَاعِ هَيَّجَتْهُ المَعَاوِلُ<sup>(2)</sup> إلى القائِلِ الفَعَالِ عَلْقَمَة النَّذَى رَحَلْتُ قَلُوصِي تَجْتَوِيهَا المَناهِلُ<sup>(2)</sup>

## وروی ابو عمرو:

كأني كَسَوْتُ الرَّحْلَ جَوناً يمانياً شَنُوناً يُرَبّيهِ الرَّسيسُ وعاقِلُ إلى ماجِدِ الآباءِ قَرْمِ عَشَمْتُم لهُ عَطَنْ يَوْمَ التَّفَاضُلِ آهِلُ (3)

> لَعَمري لَنِعْمَ المرءُ مِنْ آلِ جَعْفر لقَدْ غادَرَتْ حَزْماً وَبِراً وَنَائِلاً لَعَمِري لَنِعْمَ المَرْءُ لا وَاهنُ القُوى

فمَا كَانَ بَيْنِي لَوْ لَقِيتُكَ سَالِماً وَبَيْنَ الْغِنْي إِلاَّ لَيَالٍ قَلائِلُ بحوران أمسى أغلقته الحبايل وَلُبّاً أُصِيلاً خَالفَنا المَحَاهِلُ (4) وَقِدْراً إذا ما أَنْفَض القَوْمُ أُوفَضَتْ إلى نَارِهَا سعيناً إلَيْهَا الأرَامِلُ (5) ولاً هُوَ لِلْمَوْلِي على الدَّهْرِ خَاذِلُ (6) لَعَمْرِي لَنِعْمَ المَرْءُ إِنْ عَيَّ قائِلٌ عَنِ القِيلِ أَوْ أَدنَى عَنِ الفِعْلِ فَاعِلُ لَعَمْرِي لَنِعْمَ المَرْءُ لامُتَهاوِنٌ عَنِ السُورَةِ العُلْيَا ولا مُتَخاذِلُ (٢)

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: «جديد نقاع»، **جديد النقاع**: يريد التراب. هيجته: إذا أثارته

<sup>(2)</sup> الندى: السخاء. القلوص: هي الناقة الفتية.

<sup>(3)</sup> عثمثم: هو الشديد. العطن: هو مبرك الإبل كناية عن رحابة الصدر. التفاضل: يراد به التفاخر.

<sup>(4)</sup> روي البيت بلفظ: ﴿وجوداً ٩.

<sup>(5)</sup> أنفض الزاد: ذهب. الأرامل: هم المساكين. أوفض: أي أسرع.

<sup>(6)</sup> واهن القوى: أي خائر القوى وضعيف العزم. المولى: ابن العم.

<sup>(7)</sup> للبيت رواية أخرى بلفظ: «لا متقاصر... ولا متضائل».

ديوان المسلطة

تَكادُ يَداهُ تُسلِمانِ رِدَاءَهُ مِنَ الجُودِ لِمَا اسْتَقْبَلَتْهُ الشَّمائلُ يَدَاكَ خَلِيجُ البَحْرِ إِحْداهُ ما دَما تَفيضُ وأَخرَى فِعلُ حزْم ونائِلُ (1) فإنْ تَخيَ لا أَمْلَلْ حَياتي وَإِنْ تَمُتْ فَمَا في حَياةٍ بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُ

[الطويل]

أبتَ شفتاي

وقال:

أبَتْ شَفَتايَ اليَوْمَ إلا تَكلُّما بِشَرْ فما أَذْرِي لمَنْ أَنَا قَائِلُهُ (2) أرى ليَ وَجُها شَوْهَ الله خَلْقَهُ فَقُبْحَ من وَجْهِ وقُبْحَ حامِلُه!!

[الطويل]

لا يبلغ السيل اصلها

## وقال أيضاً في منافرة علقمة بن علالة وعامر بن الطفيل:

ألا آلُ لَـيْـلـى أَزْمَـعُـوا بِـقُـفُـولِ وَلـم يُنظِروا ذا حَاجَةٍ لرَحِيلِ(3) تَنادَوْا فَحَثُوا لَلتَّفَرُقِ عِيرَهم فَبَانُوا بِجَمَّاء العِظام قَتُولِ (4)

<sup>(1)</sup> يروى البيت بلفظ: «دم وإحداهما جود يفيض».

<sup>(2)</sup> بشر: أي بضر وبسوء.

<sup>(3)</sup> أزمعوا: أي أجمعوا على الأمر. آذنوا: أي أعلموا. ذا حاجة: يريد به نفسه. وقد روي البيت: «ولم يؤذنوا» وروي أيضاً: «وما آذنوا».

<sup>(4)</sup> العير: هي النوق التي تحمل عليها الميرة والأثقال. وقد روي البيت: «للترحل» كما روي بلفظ: «فباتوا ببيضاء الخدود».

مُبَتَّلَةٍ يَشْفي السِّقيمَ كَلامُها لها جِيدُ أدماءِ العَشِيّ خَذُولِ (1) وَتَبْسِمُ عن عَذْبِ زُلالِ كَأْتُهُ نِطافة مُزْنِ صُفْقَتْ بِشَمُولِ (2) فَعَدُّ طِلابَ الحيّ عنك بجَسْرة تَخَيَّلُ في ثِنْيِ الزَّمام ذَمُولِ (3) عُدافِرةٍ حَرْفٍ كَأَنَّ قُتُودَها عَلى هِقْلةٍ بالشَّيُّطَيْنِ جَفُولِ (4) عُدافِرة حَرْفٍ كَأَنَّ قُتُودَها عَلى هِقْلةٍ بالشَّيُّطَيْنِ جَفُولِ (4) فَلو سلمَتْ نَفْسِي لعَمْرِو بن عامر لَقَدْ طال رَكْبُ نَازِلٌ بأمِيلِ (5) لعَمْرِي لقَدْ جارَيتُم آلَ مالكِ إلى ماجِدِ ذِي جَمّةٍ وقُضُولِ (6) إذا واضحوه المَجْدَ أَذْبَى علَيْهمُ بِمُسْتَفْرِغِ ماءَ الذِّنابِ سَجِيلِ (7)

<sup>(1)</sup> المبتلة: هي السبطة الخلق. الأدماء: هي الظبية ذات العنق الطويل والقوائم البيضاء والظهر الأسمر والتي تسكن الجبال ولا يطمع فيها الفهد لسرعتها. الخلول: هي التي انفردت من صواحبها وأقامت على ولدها.

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: «عذب المجاج»، وعذب: يصف ريقها. المجاج: هو الريق. نطافة: كل ما يقطر. المزن: السحاب الأبيض. صفقت: أي مزجت. الشمول: هي الخمر التي تشمل قومها بريحها.

<sup>(3)</sup> عد: أي اصرف. الجسرة: هي العظيمة الطويلة. ثني الزمام: كل ما انثنى منه. تخيل: أي ترتفع وتعظم من نشاطها وتختال في مشيتها. الذمول: هي ذات ذميل وهو ضرب من السير.

<sup>(4)</sup> الحرف: هو الضامر. القتود: هي عيدان الرحل. الشيطان: قاعان بالصمان من أرض الدهناء. الهقلة: هي النعامة. الجفول: هي السريعة والذاهبة. العذافرة: هي الغليظة.

<sup>(5)</sup> أميل: اسم لمكان.

 <sup>(6)</sup> ماجد: يريد به علقمة. ذي جمة: أي ذي كثرة وتزيّد. حفيل: أي كثير. وقد روي
 البيت بلفظ: (حاورتم).

 <sup>(7)</sup> أربئ: إذا زاد. المستفرغ: هو الغَزب الذي يفرغ ماء الذناب، والذناب: جمع مفرده ذنوب وهو الدلو. السجل السجيل: أي العظيم. وقد روي البيت: «إذا قايسوه».

فصُدُوا صُدودَ الوَانِ أبقى عليكم بني مَالكِ إذْ سُدٌّ كُلُ سَبِيل (2) فما جَعَل الصُّعْرَ اللَّنَّامَ خُدودُها كَآدَمَ قَلْباً من بَنَاتِ جَدِيل (3) فَتَى لا يُضَامُ الدّهرَ ما عاش جَارُهُ وَلَيْسَ لأدمانِ القِرَى بِمَلُولِ هُ وَ الواهِبُ الكُومَ الصَّفايا لجَارِهِ وكلُّ عَتِيقِ الحُرَّتَين أسِيل (4) إذا مُستَبَاةً لَمْ تَثِقَ بِحَلِيلٍ (5) وَعُولُ كهافِ أَغْرَضَتْ لُوعُولِ (6) مُشَابِرَةٍ رَهْ وا وَزَعْتَ رَعِيلَهَ البانيض ماضِي الشَّفْرَتين صَقيل (٢)

وإنْ يَرْتَقُوا في خُطّةٍ يَرْقَ فوقَها بثَبْتِ على ضاحي المَزَلُ رَجيل(1) وأشجعُ في الهيجاء مِنْ لَيْثِ غابَةٍ وَخَيْل تَعَادَى بِالكُمَاةِ كَأَنَّها أَخُو ثِقَةٍ ضَخْمُ الدُّسيعَةِ ماجدٌ كريمُ النُّثا مَولاهُ غَيْرُ ذَليلِ(8)

<sup>(1)</sup> ثبت: أي مرتقى ثابت لا يزل. الضاحي: هو البارز الظاهر للشمس. المزل: هو الذي يزل من أراد الصعود فيه. الرجيل: هو القويّ على المشي الذي لا يحفى.

<sup>(2)</sup> الواني: هو الفاتر الضعيف. وقد روي البيت بقراءة الفعل سدّ مبنياً للمعلوم وللمجهول.

<sup>(3)</sup> الصعر: هو ميل في الوجه. آدم: أي أبيض، وقد روي البيت بصيغة المبني للمجهول: «وما جُعل الصعرُ اللثام خدودها».

<sup>(4)</sup> الكوم: هي العظام الأسنمة. العتيق: هي الفرس الكريمة. الأسيل: هو الخد

<sup>(5)</sup> المستباة: هي المرأة التي سبيت، ولم تثق بزوجها أن يقاتل عنها، وقد روي البيت:

<sup>(6)</sup> تعادى: أي تعدو. الكماة: جمع مفرده كمي وهو الشجاع. كهاف: جمع مفرده كهف. أعرضت: إذا اعترضت.

<sup>(7)</sup> وزعت: أي كففت. الأبيض: يريد به السيف، وقد روي البيت بلفظ: «مبادرة نهباً».

<sup>(8)</sup> النثا: هو الذكر. الدسيعة: يريد بها الدفعة من المال.

إذا النّاسُ مَدُوا للفَعالِ أَكُفُّهُمْ بذَخْتَ بِعادِي السّرَاةِ طَوِيلِ(1) وَجُرْثُومةِ لا يَبِلغُ السِّيلُ أَصْلَها فَقَدْ صَدٌّ عَنْها الماءُ كُلُّ مَسِيل (2) بني الأخوصَانِ مَجْدَها ثمَّ أَسْلَمتْ إلى خَيْرِ مُرْدِ سَادَةٍ وكُهُ ولِ(3) فإنْ عُدَّ مِجْدٌ فَاضِلْ عَدَّ مِثْلَهُ وإن أَثَّلُوا أدركتهُمْ بِأَثْبِل (4) وَلِيتَ تُرَاثَ الأحوَصَينِ فلم يَضِع إلى ابني طُفَيْلِ مالكِ وَعَقيلِ (٥)

فما يَنْظُرُ الحُكَامُ بِالفَضْلِ بعدما بَدَا وَاضِحٌ ذُو غُرَّةٍ وَحُرجُ ولِ(6)

[البسيط]

#### نِعْم الفتي

## وقال يمدح طريف بن دفاع الحنفي:

قالت أمامَة عِرْسِي وهْيَ خَالِيَةً إِنَّ المَطامِعَ قَدْ صَارَتْ إلى قُلَلِ (٢) آمرْتُ نَفْسِي فقالَتْ وهْيَ خاليَةٌ إنَّ الجَوَادَ ابنُ دَفَّاعِ على العِلَلِ(8)

<sup>(1)</sup> بذخت: أي فخرت. عادي: أي قديم المجد. السراة: الأعلى.

<sup>(2)</sup> الجرثومة: هي أصل كل شيء، وهنا أصل الشجرة، وقيل هي الهضبة، وقد روي البيت: «فقد سال عنها الماءً».

<sup>(3)</sup> مجدها: يتحدث هنا عن الجرثومة. وقد روي البيت بلفظ: «أسهلت».

<sup>(4)</sup> أثلوا: أي بنوا مجداً. والأثيل هو المجد الكثير الغامر. وقدروي البيت بلفظ: «لاقاهم».

<sup>(5)</sup> للبيت أكثر من رواية، فقد روي بلفظ: «ورثت،، وروي أيضاً بلفظ: «حفظت».

 <sup>(6)</sup> الفضل: أي القضاء. الواضح: هو حكم المنافرة. الغرة: البيضاء في جبهة الفرس. الحجول: هو بياض في القوائم. وقد روي البيت بلفظ: «بالفصل».

<sup>(7)</sup> تريد زوجه أن تقول إن تحقيق الحاجات قد صار إلى قلة من الناس، أي قل من يلبون حاجة المعتفين.

<sup>(8)</sup> أي هو جواد وإن اعتل عليه ماله.

نِعمَ الفَتى عِنْدَ مُلْقى زِفْرِ عَيْهَلَةٍ والفِتْيةُ الشُّغْثُ قدخفتْ حقائبُهُمْ مُبَرًا عِرْضُهُ رَاعِ أَمَانَتُهُ في إزثِ عَادِيةٍ عَز وَمَكُرُمَة كالهندواني لاتنني مضاربه

شَبّتْ لها النّارُ بَينَ اللّيل والطّفل شُمُ العَرَانِينِ قَدْ سارُوا إلى الأصل (1) فَلَيْسَ يَغْتَالُها بالعَجزِ والدَّغَلِ(2) فيها مِنَ اللهِ صُنْعُ غَيْرُ ذِي خَلَل (3) ذاتُ الحَرَابِي فوقَ الدَّارِعِ البطَلِ (4)

#### أنتم المانعون [الخفيف]

وقال أيضاً يمدح الأعور واسمه الحارث بن عبد يغوث بن خلف بن سلمة بن ذهل بن الحارث بن كعب بن مذحج، وشريك بن الأعور الذي كان مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كرّم الله وجهه، ولم يروها أبو عبد الله ورواها أبو

شكت العَنْتَرِيسُ نَصِي وإذلا جي عَلى ظَهْرِها وَشدَّ الحِبالِ لاتشكي إليّ وَانْتَجِعي الأغ ورَرَخبَ الفِناءِ جَزْلَ النُّوالِ(٥) مُطْلَقَ الكَفَ وَاللَّسانِ طويلَ السباع مِنْ سرٌّ ضِنْصَىءِ الأقْوَالِ(6)

 <sup>(1)</sup> الشعث: هم الذين تغبروا من السفر. خفت حقائبهم: أي قلت أزوادهم. العرانين: الأنوف. الأصل: جماعة الأصيل.

<sup>(2)</sup> **الدغل: الخيانة، يريد الشاعر أن يقول إن من أمن الدنس والعيب لا يذهب أمانته** 

<sup>(3)</sup> العادية: المكارم القديمة. الخلل: هي الفرجة بين الشيئين، ويروى البيت بلفظ: (عزا ومكرمة).

 <sup>(4)</sup> الهندواني: صفة للسيف. ذات الحرابي: أي الدرع إذ الحرابي مساميرُها.

<sup>(5)</sup> انتجعي: أي اطلبي. والنوال: العطاء، وقد روي البيت بلفظ: «حر النوال».

<sup>(6)</sup> **الأقوال:** جمع مفرده قول، وهو كل ما دون الملك من وزير وصاحب شرطة.

فاستَخَفْتُ مُنايَ ذِعْلِبةُ الغَذ وَةِ غِبّ السّرَى مَرُوحُ الكَلالِ(1) قَاصِدٌ سَيْرُها تَزُورُ بَني العَبّا بِأَهْلَ النّدَى وَأَهْلَ النّفِضَالِ فتَرَامَتُ أبا شريكِ وَلَمْ تَظْ لِم هَوَاهَا لَمَالِكِ أَوْ أَثَالِ حيْثُ لا تُنكِرُ المُجَالِحَةُ العَبْ طَ إِذَا ضَنَّ أُمْهَاتُ الفِصَالِ(2) يَعْقِرُونَ العِشارَ للطّارِقِ التَّو لُلدّى كلّ جَحْرَةٍ مِمْحَالِ(3) مُتَراخي الحُبى ثَقِيلِينَ في المِد زَانِ يَشْفُونَ صَوْرَةَ الجُهالِ(4) هَـمُـهـا الأغـورُ الـهِـجَـانُ مُبا رِي الرّيح للشّرْمَحِيةِ الأزوالِ<sup>(5)</sup> رَفَعَتْهُ الآباءُ في سَقَبِ العِ زَوَلَمْ يَتْكِلُ عَلَى الأَخُوالِ فاغتَرَفْتَ الرُّغِبَى هُنَيدةً مِنْ فض لل ثَراهُ، فَسِنغم ماوَى الرجالِ وَلَنِغُمَ الفَتى إِذَا احْتُضِرَ البَا سُ وكَانَتْ دَعْوَى الكُمَاةِ نَزَالِ (6) مُعْلِمٌ يَضِرِبُ المُدَجَّجَ بالسّيرَ فِ إذا صَالَ دُونَ سُمْرِ العَوَالي (7) سُـدْتُـمُ الـحـارِثَ بـنَ كَـغـبِ أو لي السُّؤدَدِ في مجدها بعَشرِ خِلالِ(8)

<sup>(1)</sup> غب السرى: أي بعد السرى.

<sup>(2)</sup> المجالحة: أي الباقية على الشتاء. أمهات الفصال: يريد بهنّ النوق إذا ضننّ باللبن وحاردن ونقص لبنهنّ.

<sup>(3)</sup> التو: هو الذي أتاهم عامداً. الممحال: الشديدة المحل.

 <sup>(4)</sup> الحبى: جمع مفرده حبوة، وهي جلسة تطوق بها الساقان بالذراعين. ثقيلون في الميزان: أي راجحو الأحلام.

الشرمحية: أي أنه ينتمي لآباء طوال أشراف، وقد روي البيت بلفظ: "بالشرمحية".

الباس: أي الحرب. الكماة: الأبطال.

المُعلِم: هو الفارس الذي شهر نفسه بعلامة في الحرب. المدَّجج: هو التام السلاح.

السؤدد: أي المجد والكرم. خلال المرء: خصاله الحميدة.

أنتُمُ المَانِعُونَ نَاحِيَةَ السّر ببكم حَدُسَوْرَةِ الأبطالِ(1) والمُجِيرُونَ العاطِفُون على الدُّه برصحابَ المَيْسُورِ في كلّ حالِ وَمُنَاخُ العَافِينَ في زَمَن المَحْ ل إذا أَجْحَرَتْ حَنِينُ الشَّمالِ(2) وَبِفَصْلِ البِّطَابِ للخُطّةِ البَزْ لاءِ تُعْيِي مَهَامِزَ المُقْتَالِ(3) وبحَمْل العَظِيم عِندَ عُرَى الكَيْد لِإذا ضَنَّ كِلُّ صائدٍ مَالٍ (4) وبِرَدُ السخُهُ صُوم شَتَى ثِهَالاً مِثْلَ ما وَجَبَتْ هِجانُ الجِمالِ(٥) وبِعَوْدِ البِيادِ تَفَذِفُ بِالأشْدَ للاء شُغْثاً كَأَنَّهُنَّ السَّعالى (6) وبِفَكَ العُنَاةِ قَذْ يَئِسُوا في القِ تَد مِنْ كُو وَفْدَةِ السُّرِّحَالِ<sup>(7)</sup>

وبِكَشْفِ الغَمَّاء بالرَّأي ذي العَزْم إذا بَلَدَتْ دوَاهي الرَّجَالِ(8)

#### [الطويل]

#### لقد ذهبت

## وقال أيضاً لرجل من عبس يقال له قُدامة:

لقَدْ ذَهَبَتْ خَيراتُ قَوْم يَسودُهُمْ قُدَامَةُ خُصْيا قَنْبَلِي مُهَمّل (9)

- (1) حدّ كل شيء: أوله، وقد روي البيت بلفظ: «ناحية الثغر».
- (2) حنين الشمال: يريد بها صوت الريح الباردة الآتية من الشمال.
  - (3) المهامز: هنا الأموال.
- (4) العرى: جمع مفرده عروة. وقد روي البيت بلفظ: «صائن مال»، والصائن: هو الذي يصون نفسه وماله ويمسكهما.
  - (5) هجان: أي كرام.
  - (6) السعالي: جمع مفرده سعلاة، وهي الغول، وقد روي البيت بلفظ: «بالأسلاء».
    - (7) العناة: الأسرى، وهي جمع مفرده عانٍ، وقد روي البيت بلفظ: «من خير».
    - (8) الغماء: هي الشدة والكرب. الداهية: هو الراجل العالم بالأمور البصير بها.
      - (9) المهمل: هو المتروك دون رعاية أو مهملاً.

مَنَعْتَ قَلُوصاً بِالمَطالِي ولَمْ يَكُنْ بِنابَيْكَ مِنْهَا غَيْرُ تُرْبِ وَجَنْدَلِ<sup>(1)</sup> وَعَزَّتْ عَلَيكَ الفَحْلَ سَوْداءُ جَوْنَةً وقَد تَنْجُلُ الأزحامُ من كلّ مَنْجَلِ<sup>(2)</sup>

سما بالجياد الجرد

# وقال يمدح عيينة بن حصن وكان له مذاحاً ولبني بدر من فزارة، ولم يروها المفضل:

فِدًى لاَبْنِ بَدْرِ نَاقَتِي ونُسُوعُها وقَلَ لَهُ لاَ بَلْ فِداءً لَهُ أَهْلِي (3) شَفَى وتَغَلِّى مِنْ وَرَاءِ شِفَائِهَا صُدُورَ رِجَالٍ مِنْ حَرَارَتها تَغلي (4) شَمَا بِالْجِيَادِ الْجُرْدِ لا مُتَخاذِلٌ ولا وَهِنْ عَنْ جارِهِ مَرِسُ الْحَبْلِ (5) ضَما بِالْجِيَادِ الْجُرْدِ لا مُتَخاذِلٌ ولا وَهِنْ عَنْ جارِهِ مَرِسُ الْحَبْلِ (6) غَداةَ اسْتَهَلِّتُ بِالنِّسارِ سَحابَةً تُشَبِّهُها رِجْلَ الْجَرَادِ مِنَ النَّبْلِ (6) أَبُوا أَنْ يُقِيمُوا لَلْرَماحِ وَشَمَّرَتُ شَغارِ وَأَعطُوا مُنْيةً كلَّ ذي رَجْلِ (7) فَمَا غَنِموا يَوْمَ النِّسارِ ولا وَنَتْ فَوَارِسُنا إذ أَبْصُروا عَوْرَةَ الرَّجْلِ (8)

<sup>(1)</sup> الجندل: هي الحجارة، وقد روي البيت: «بالمطال».

<sup>(2)</sup> الجونة: أي شديدة السواد. وقد روي البيت بلفظ: «في كل منجل».

<sup>(3)</sup> النسوع: جمّع مفرده نسع، وهو المفصل الذي يقع بين الساعد والكف.

<sup>(4)</sup> روي البيت بلفظ: ﴿وتغالى ٩.

<sup>(5)</sup> ويروى البيت بلفظ: ﴿ولا واهنَّا.

<sup>(6)</sup> استهلت: أي استبدّ وقعها وصوتها. النسار: جبال بها كان يوم النسار بين عامر وتميم وبين ضبّة. رجل الجراد: قطعة من الجراد.

<sup>(7)</sup> شغار: أي متفرقة، وقد روي البيت بلفظ: «كل ذي ذحل».

<sup>(8)</sup> **عورة الرجل:** أي موضع المخافة. الرجل: أي الرجالة. وقد روي بلفظ: «وما ونت».

#### [الطويل]

#### تتفادى كماة الخيل

## وقال أيضاً يمدح زيد الخيل الطائي وكان أسر الحطيئة فمن عليه:

إلَّا يَكُن مَالُ يُشَابُ فإنَّهُ سَيَأْتِي ثَنَائِي زَيْداً بِنَ مُهَلْهِل (1) فما نِلْتَنَا غَذْراً ولكن صَبَحْتَنَا عَداةَ التَقَيْنَا بِالمَضِيقِ بأَخْيُل (2) تَفادى كُماةُ الخَيْلِ منْ وَقْع رُمحِهِ تفادي خَشاشِ الطّيرِ من وَقع أَجْدَلِ(3)

وأغطتك مِنا الوُدّية مَلقِيتَنَا وَمِنْ آلِ بَذْرِ وَقْعَةُ لَمْ تُهَلِّل (٩)

#### [الكامل]

## خير ساكنها

### وقال يمدحهم وكان يقال لهم أهل القرية، وهي قرية فيها بنو ذهل:

إِنَّ السِّمَامَةَ خَيْرُ سَاكِنِهَا إِهْ لَ القُريَّةِ مِنْ بَني ذُهْ لِ(٥) النضامِنونَ لِمَالِ جَارِهِم حتى يَتِمّ نَوَاهِضُ البَقْلِ (6) قَوْمُ إِذَا انسَسبُوا فَفَرْعُهُمُ فَرْعِي وَأَثْبَتَ أَصْلُهُمْ أَصْلَي (٢)

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: «إلا يمكن مالي بآتٍ»، وروي أيضاً بلفظ: «إن لم»، وروي بلفظ:

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: «ولكن لقيتنا» «في المضيق».

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «حماة القوم»، وروي بلفظ: «جياد الخيل» وروي بلفظ: «تفادي ضعاف الطير». والكماة هم الأشداء من المقاتلين.

 <sup>(4)</sup> لم تهلل: أي لم يهلل أصحابها؛ أي لم يجبنوا، يقال: هلل الرجل إذا جَبُن ورجع.

<sup>(5)</sup> للبيت رواية بلفظ: ﴿الأمدحن بمدحة مذكورةٌ .

 <sup>(6)</sup> نواهض البقل: كل ما نهض أي نبت منه. وقد روي البيت بلفظ: «الضامنين».

<sup>(7)</sup> روي البيت بلفظ: ﴿إذَا نسبوا ٤.

أباد الله غابرهم

[الكامل]

## فلم يعطوه شيئاً فهجاهم فقال:

إِنَّ السِّمامَة شَرُّ ساكِنِها أهْلُ القُريّةِ مِن بني ذُهْلِ [قَومٌ أبادَ الله غابِرَهُم فجَميعُهُمْ كالحُمَّرِ الطُّحْلِ] (1)

[الطويل]

مَنْ مبلغ؟

## وقال أيضاً:

فمَنْ مُبَلِغٌ حَيّانَ عَنِي وَعاصِماً رِسالةً من لم يُهْدِ نُضحاً بإرْسالِ وَرَهْ طَ ابنِ حَبّ اسِ فَأَنَّى غَنِمْتُمُ لَكُمْ بأحاديثِ الخُرَافةِ أَمْثالي (2) فوَاللهِ ما مِنْكُمْ أبي قَدْ عَلمتُمُ ولامنكُمُ أُمّي ولا منكُمُ خَالي

[الوافر]

أقوال الضلال

## وقال أيضاً ولم يروها أبو عبد الله ورواها حمّاد:

أخُوذُ بنيانَ عَبْسُ ثم مالَتْ بَنُوعَبْسِ إلى حَسَبٍ وَمَالِ فما إنْ فَضَلُ ذُبيانِ عَلَيْنا بشيء غَيْرَ أَقْوَالِ النَّللِ

<sup>(1)</sup> قيل إن هذا البيت ليس للحطيئة، وإنما هو منسوب، كما أن السكري لم يروه عنه.

<sup>(2)</sup> الرهط: هم القوم وبنو العم من الأهل.

لم يمله أبو جعفر من هاهنا إلى آخر الجزء، وكتبه أبو سعيد من كتابه:

سِوَى أَنْ قُدُمُ وَا وَحَظُوا عَلَيْنا كما تَخطى اليمينُ على الشّمالِ تَنَوْطُنا بِذُبياذٍ عَزِيزٌ عَلَيْنامِفُلُ أَثْقَالِ الجِبالِ

لا تتركن مولاك [الطويل]

وقال ولم يروها أبو عبد الله:

يا رَاكِباً إِمَّا عَرَضَتَ فَبَلُّغَنْ عَلَى النَّأْي مِنْي عُرْوَةً بنَ هِلالِ(1) ولا تشرُكن مَولاكُ ما سُقتَ هَجمة لها بَغدَ ضَم الرَّاعِينِ تَوالِ يَـرُدُ إِلَـيْـكُ الـحـالِـبَـانِ طَـابَـها عَـلى كُـلَ حَفّادِ العَشِيُّ ثَفَالِ(2)

ما يبقِك الله

[البسيط]

## وقال الحطيئة لسنة العبسي:

ما يُبقِكُ اللهُ لا أختَرْ عَليك أخا وما لِفَقْدِكَ في الأخياءِ مِنْ بَدَلِ(3)

فقال له ابن أنف الناقة؛ ما لك لم تمدحني كما مدحت ابن عملك؟ قال: وأي شيء قلت؟ من بدل؟ ما أنا إلا من الأحياء.

<sup>(1)</sup> للبيت رواية أخرى: «يا راكباً إما عرضت فابلغاً».

<sup>(2)</sup> حفّاد العشي: يريد به حماراً يقارب الخطو ويبطىء في المسير.

<sup>(3)</sup> يريد الشاعر أنه لن يصاحب أحداً غير سنة العبسيّ ما دام حياً وأنه لا بديل له في الأحياء إذا مات.

## أنخنا ببيت الزبرقان

[الطويل]

#### وقال:

أنَخنَا بِبَيْتِ الزُّبْرِقان وَلَيْتَنا مَضينا، فَقِلْنا وَسُطَ بَيتِ المُخَبُّلِ(1) ظَلِلْنَا لَدَيْهِ نَسْتَقي بحبالِنَا بذي المتن مِنْها، والضَّعيفِ المُوَصَّلِ وما الزُّبْرِقانُ يَوْمَ يَحْرِمُ ضَيْفَهُ بِمُحْتَسَبِ التَّقْوَى ولا مُتوكِّل (2) ولا عبالِم مَا في غَيدٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُرَفِّعُ أَعْضَادَ الحِيَاضِ بِمِعْوَلِ(3) مُقِيمٌ عَلَى بُنْيَانَ يَمْنَعُ مَاءَهُ وماءُ وَسِيع ماءُ عَطشانَ مُرمِلٍ (4) وَظَلَ يُسَاجِي أُمَّ شَذْرَةً قَسَاعِداً كَأَنَّ عَلَى شُرْسُوفِها كُرْزَ حَنْظُلِ (5) فأنتَ الفِداءُ لابْنِ هَوْذَةً إنَّهُ قَرَانا، فلمْ يَبْخُلُ ولم يَتَعَلَّلِ (6) ظَلِلْنَالَدُيْهِ في شِوَاء وَنِعْمَة وظلْتُ رِكابي في سَرِي وَجَذُولِ (٢)

<sup>(1)</sup> قلنا: من القيلولة، ويراد بها النوم في الظهيرة.

<sup>(2)</sup> يريد الشاعر أنه لا يحتسب التقوى أجراً يثاب عليه ولا يتوكّل.

<sup>(3)</sup> أعضاد الحياض: نواحيها.

<sup>(4)</sup> بنيان: قرية باليمامة. وقيل ماء. وهي تَبْعُ لبني سعد.

<sup>(5)</sup> أم شدرة: هي زوج الزبرقان. الشرسوف: هو مقاط الأضلاع. الكُرْز: هو خُزج الراعي الذي يضع فيه ماءه وغذاءه.

<sup>(6)</sup> ابن هوذة: يقصد علقمة.

<sup>(7)</sup> السري: هو النهر الصغير القصير.

[الوافر]

## هجاء الأقارب

#### وقال الحطيئة يهجو أباه وعمه وخاله:

لَحَاكَ الله ثُمَّ لَحَاكَ حَقًا أَبا، وَلَحَاكَ من عَمْ وَخَالِ (1) وَلَحَاكَ من عَمْ وَخَالِ (2) فَنِعْمَ الشَّيْخُ أَنْتَ لَدى المَعالي (2) فَنِعْمَ الشَّيْخُ أَنْتَ لَدى المَعالي (2) جمَعْتَ اللَّوْمَ . لا حَيَّاكَ رَبِي! وأبوابَ السَّفَاهَةِ وَالنَّللِ (3)

[الوافر]

## ثلاث ذود

ونُسب للحطيئة هذان البيتان، وقد قالها حين خرج في سفر له ومعه امرأته أمامة وابنته مُلَيْكة، فنزل منزلًا، وسرح ذَوْداً له ثلاثاً، فلمّا قام للرّواح فَقَدَ إحداها فقال:

أَذِنْ السَّفُ فَوْ الْمُ ذِنْ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

 <sup>(1)</sup> لحاك الله: أي قبحك ولعَنك، وقد ورد في (العققة): «ثم براك ربي. ٠٠٠ وبراك. ٠٠٠.

<sup>(2)</sup> ورد في (العققة): «فبئس الشيخ أنت لدى التنادي».

<sup>(3)</sup> ورّد في (العققة): «حديث اللؤم... وأبواب المخازي».، ورويت الأبيات الثلاثة في (الشعر والشعراء) لابن قتيبة.

<sup>(4)</sup> القَفْر: مفازة لا نبات فيها ولا ماء، والجمع: قِفَار.

<sup>(5)</sup> اللَّـوَد: هي الدواب، وقد أراد بها الشاعر هناً: الإبل، وهذه الأبيات وردت منسوبة له في (طبقات ابن سلام) وفي (الأغاني)، وقيل إنها لرجلٍ من بني عامر بن صعصعة.

المرفع المسالم عفا الله عنه

## ذاك فتى

## وقال يمدح طريف بن دفّاع:

قُلْتُ لها أُصْبِرُها صَادِقاً: وَيْحَكِ أَمْثالُ طَرِيفٍ قليلًا قَلْتُ لها أَصْبِرُها صَادِقاً: وَيَنْفَسُ الجُودَ عَلَيْهِ البَخِيلُ قَدْ يَقْصُرُ الماجِدُ عَنْ فِعْلِهِ وَيَنْفَسُ الجُودَ عَلَيْهِ البَخِيلُ ذَاكُ فَتَى يَبْذُلُ ذَا قِيدْرِهِ لايُفْسِدُ اللَّحْمَ لدَيْهِ الصَّلُولُ (2) ذاك فَتَى يَبْذُلُ ذَا قِيدْرِهِ لايُفْسِدُ اللَّحْمَ لدَيْهِ الصَّلُولُ (3) بَلْغَهُ صَالِحَ سَعي الفَتَى عِزْ تَلِيدٌ وَعِنانٌ طويلُ (3) بَلْغَهُ صَالِحَ سَعي الفَتَى عِزْ تَلِيدٌ وَعِنانٌ طويلُ (3)

<sup>(1)</sup> أصبرها: أي أحبسها عن الأمر، أو أحلف لها يمين حبس.

<sup>(2)</sup> صلّ اللحم: أروح.

<sup>(3)</sup> **عنان طويل**: كناية عن رخاء البال وعظم السؤدد، وقد روي البيت بلفظ: «مجد العلى».



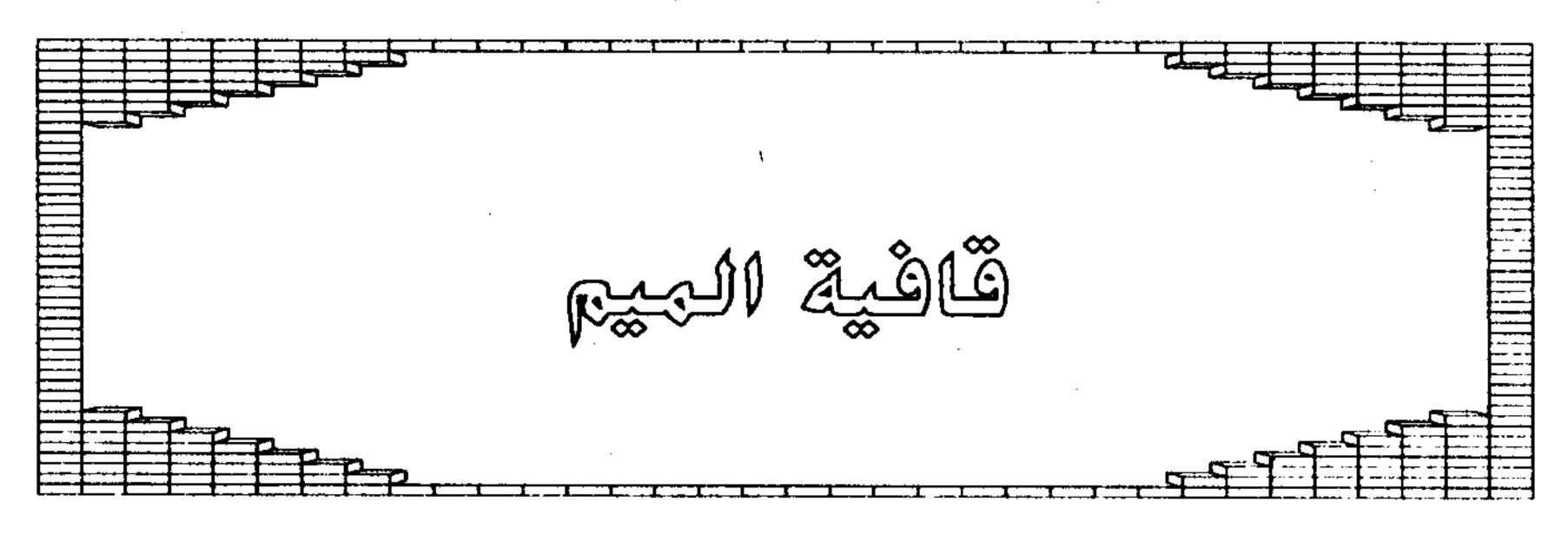

[الوافر]

#### ونقنق يطنه

وَسَلَّمَ مَرَّتيْنِ فَقُلْتُ مَهُلاً كَفَتْكَ المرَّةُ الأولى السَّلاما ونَـقْنَق بَـطْنُه وَدَعا رُواساً لِمَاقَذنالَ مِن شِبَع وناما (١)

[المتقارب]

## تری اعتزاماً

### وقال أيضاً:

وسِوبِ ذَعَوْتُ بِذِي مَيْعَةٍ تَرَى في البديهة مِنْهُ اعتزاما (2) لهُ مَتْنُ عَيْرٍ وَسَاقًا ظُلِيم ونَهْدُ المَعدَّيْن يُنْبِي الحِزَاما(3) صَلِيبُ الحَجاجِ شديدُ اللَّجا جيجُذِبُ بعد الحَميم اللَّجاما(4)

- (1) نقنق: أي أصدر صوتاً وذلك بعد الشبع من الطعام.
- (2) المغيرة: هي التي تغير ويريد بها الجماعة من الخيل، وهذا على رواية أخرى للبيت بلفظ: "ترى في المغيرة".
  - (3) نهد: أي مشرف. المعد: هو موضع الراكب من جنبي الدابة.
- (4) الحجاج: هو العظم الذي يغطي العين وينبت عليه الحاجب. الحميم: العرق يريد أنه نشيط حتى بعد العرق. وقد روي البيت بلفظ: «سريع اللجاج».

## أمينُ الفُصوصِ كَعَيْرِ الفَلاة يَتْلُونَحائِصَ قُبًا جساما(1)

#### [الطويل]

## إكرام الضيف

## وقال الحطينة يصف أعرابياً جواداً صاحب صيد ألوفا للفلوات:

وطاوي ثَلاثِ عاصِبِ البَطنِ مُرْمِلِ بتَيْهاءَ لم يَعرِف بها ساكِنْ رَسْمَا(2) أخي جَفْوَةٍ فيهِ مِنَ الإنسِ وحشة يرَى البؤسَ فيها من شراستِهِ نُعمَى(3) وأفرَد في شِعْبِ عَجُوزاً إِزاءها ثلاثة أشباح تَخالُهُم بَهْمَا(٩) فلما بدا ضيفاً تَسَوَّرَ واهتَمًا (5) يظنُ لنا مالاً فيُوسِعنا ذَمّا (7)

رأى شبَحاً وَسطَ الظلام فراعه وقال ابسنُه كُسمًا رآهُ بحسرة إيا أبتِ اذبَحْني ويَسرُ لهُ طُعَما(6) وَلا تَعتَذِر بالعُدُم عَلَ الذي طَرَا

<sup>(1)</sup> القب: جمع مفرده أقب، وهو الضامر.

<sup>(2)</sup> **الطّاوي**: أي الرجل الجائع. ثلاث: أي ثلاث ليال. عاصب البطن: الذي يتعصّب بالبطن: الذي يتعصّب بالخرق ويشدها على بطنه من الجوع. مُزملٍ: أي محتاج، وقد روي البيت:

<sup>(3)</sup> جفوة: الجفوة هي غلظ الطبع. فيها: أي في التيهاء، وقد أراد الشاعر: أنه رجل محبِّ للعزلة، لا يألف الناس، يرى الوحدة في هذه الصحراء نعيماً وسعادة لشدة نفوره من الخلق.

<sup>(4)</sup> البهم: جمع مفرده بهمة وهي ولد الضأن والماعز، وقد شبههم بها لهزالهم، وقد روي البيت: "وتفرّد في شِغْب».

<sup>(5)</sup> فراعه: أي أفزعه وأخافه، وقد روي البيت: «تصوّر واهتمّا».

<sup>(6)</sup> هذا البيت يشبه ما جاء على لسان سيدنا إسماعيل في الآية (102) من سورة الصافات: ﴿ قَالَ يَكَأَبُتِ أَفْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّامِينَ ﴾.

<sup>(7)</sup> الْعُدُم: الفقر. طرا: أصلها طرأ: أي الذي نزل بنا.

فرَوَى قَلْيلاً ثُمّ أَجْحَمَ بُرْهَةً وإنْ هوَ لم يَذْبَحْ فَتاهُ فَقَدْ هَمَا(1) عِطاشاً تُريدُ الماءَ فانسابَ نَحْوَها فَيا بِشرَهُ إِذْ جرَّها نحو قَوْمِهِ

فبَيْنا هُما عَنْتُ على البُغدِ عانَة قدِ انتظمتْ من خلفِ مِسحَلها نَظَما (2) عَلَى أَنَّهُ مِنْهَا إلى دَمِهَا أَظْمَا (3) فأمه لَها حَتَّى تَرَوَّتْ عِطْاشُها فأرسَلَ فيها مِنْ كِنانَتِهِ سَهمَا(٩) فَخُرَّتْ نَحُوصٌ ذَاتُ جَحَشِ سَمِينَةً قد اكتنزَتْ لحماً وقد طبّقتْ شحمًا (٥) وَيا بِشْرَهُم لَمَّا رَأُوا كُلَّمَها يَدمَى (6) فباتوا كِراماً قد قضوا حَقّ ضَيْفِهِم فلَمْ يغرموا غُرْماً وَقد غنموا غُنما وبات أبُوهُم مِنْ بَشَاشَتِهِ أَباً لضَيفِهِمُ والأُمُّ مِنْ بِشُرِها أَمَّا

## قد كنت ذا باع

[البسيط]

## وقال أيضاً لعامر (بن الطفيل):

ياعام قَذ كُنْتَ ذَا بِاع وَمَكُرُمةٍ لَوْ أَنَّ مَسْعَاةً مَنْ جِارَيْتَهُ أَمَمُ (7)

<sup>(1)</sup> رؤى: فكّر. أجحم: أراد بها أحجم: أي امتنع. همًّا، همَّ: أي كاد يذبحه.

<sup>(2)</sup> فبينا هما: أراد فبينا هُم. عنَّت: عرضت. العانة: هي الأتان. المسحل: الحمار الوحشي. انتظامها من خلفه: انضمامها إليه وقربها منه.

<sup>(3)</sup> انساب نحوها: اقترب منها. وقد روي البيت: «ظماءٌ تريد..».

<sup>(4)</sup> الكنانة: جعبة السهام التي توضع فيها.

<sup>(5)</sup> خرَّت: سقطت. النحوص: الأتان الوحشية السمينة والفتيَّة. اكتنزت: امتلأت. طبّقت شحماً: أي امتلأت حين عمّها الشحم، وقد روي البيت: ﴿ذَاتِ جَحَشِي فَتَيَّةَ . . ٩ .

 <sup>(6)</sup> كلمها: جُرحها. يدمى: ينزف دماً، وقد روي البيت: «نحو أهله..».

<sup>(7)</sup> يا عام: أي يا عامر وقد رخّمها هنا. الباع:هو السعة في الكرم والشرف. المسعاة: أي المأثرة.

المرتغ للم

جَزْلُ المواهِب، في عِزنِينِهِ شَمَمُ (1) ولا يَبِيتُ على مَالِ لَهُ قَسَمُ (2) في إثر مَوْسُوقَةٍ تُهدَى لها الغُنمُ (3) يُغطَى المَقَالِيدَ أَوْ يُلْقى لَهُ السَّلَمُ (4) وَغَايَةً كَانَ فِيها الموتُ لو قَدِمُوا لاكاهن يَمْتَرِي فِيها وَلا حَكُمُ (5)

جاريت قرما أجاد الأخوصان به لا يَضعُبُ الأمرُ إلاَّ رَيْثَ يَركَبُهُ مِضباحُ سارِي ظَلام يُستضاءُ بِهِ وَمِثْلُهُ من كِلابِ في أَرُومَتِها هابت بَنُو مَالكِ مَجْداً وَمَكُرُمَةً ومَا أساؤُوا فِرَاراً عَنْ مبحليةٍ

[البسيط]

## عفا الزس

## وقال أيضاً:

تَعرّضنَ وَاسْتَسْمَعْن أَصْوَاتَ سامرٍ عَلى الماء مِنْ غَرْقَى لهنّ نَثِيمُ

عفا الرَّسُ والعَلْياءُ مِنْ أُمِّ مالكِ فَبَرْكُ فَوادي وَاسطِ فَمُنِيمُ (6) تَبَذَّلَتِ الحُقْبَ القَوافِلَ كالقنا لَهُنَّ بِغُلانِ الشُّريْفِ نَحِيمُ

<sup>(1)</sup> القرم: هو السيد في قومه. الفرع: هو الشريف الذي يعلو قومه بالكرم. أجاد به الأحوصان: أي جاءا به جواداً، وقد روي البيت: «جاريت وضعاً».

روي البيت بلفظ: «لا يصعب الأمر» بضم ياء المضارعة في يصعب.

<sup>(3)</sup> الموسوقة: هي الإبل المجموعة تطرد غنيمة فتلحقها سائر النعم، وقد روي البيت: «تهدى بها النعم».

<sup>(4)</sup> **الأرومة**: الأصل في كل شيء. السلم: الاستسلام لأمره والانقياد له.

المجلّية: أي داهية، وقد أراد الشاعر أنه لا يفر من الشدائد وذلك أمر لا يختلف فيه اثنان ولا يمتري فيه قاض أو كاهن.

<sup>(6)</sup> الرس والعلياء وبرك ووادي واسط ومنيم: كلها أمكنة منها برك وواسط هما مستقر بني كلاب.

## فَما وِرْدُها إِلاّ إِذَا ما تَعرّضَتْ نُـجُومٌ عَلى آثارِهن نُـجُومٌ

[الرجز]

الشعر

قالوا: اتق الله وأوص. قال: أوصيكم بالشعر:

فالشغر صَعْبُ وطَويلُ سُلَّمُهُ إذا ارتَقَى فيهِ الدي لا يَعْلَمُهُ زَلْتُ بِهِ إِلَى الحَضِيضِ قَدَمُهُ والشغر لا يسطيعه من يظلمه يُريدُ أَنْ يُعرِبَهُ فييعجِمُهُ وَلَم يَزَلُ مِنْ حَيثُ يأتي يَحرُسُه مَنْ يَسِم الأعداء يَبْقَ مِيسَمُهُ (1)

یا لهف نفسی [البسيط]

وقال يمدح أبا موسى الأشعري وكان الحطيئة دعي إلى أن يكتب في من يغزو العراق مع أبي موسى فلم يفعل، فلمّا كتب أبو موسى وفرغ من كتبته أتاه الحطينة بسأله أن يكتبه معه فأخبره أن العدّة قد تمت فقال:

هَل تَعْرِفُ الدَّارَ مُذْعامَينِ أَوْعامِ دَاراً لهِنْدِ بِجِزْعِ الخَرْجِ فالدَّامِ (2)

 <sup>(1)</sup> يسم: أي يجعل له علامة.
 (2) الجزع: كل ما انثنى من الوادي أو ما قطعته من طرف لآخر.

سُفْعُ الخُدُودِ بَعِيدَاتُ مِنَ الذّام (1) وقَدْ أَغَادِي بِهَا صَفْرَاءَ آنِسَةً لاتَأتلي دُونَ مَعْرُوفِ بِأَقْسَام خَوْداً لَعُوباً لِها رَيا وَرَائِحَة تَشْفي فُؤادَ رَذِي الجِسْم مِسْقام (2) يالَهِفَ نَفْسي على بَيْع هَمَمْتُ بهِ لَوْ نِلْتُهُ كَانَ بَيْعاً رابحاً نامي (3) أُرِيدُهُ مِا نَاي عنني وَأَتْرُكُهُ مِنْ بَعدِما كَانَ منّي قِيسَ إِبْهام (4) نَفْسِي فِدَاكَ لِنُعْمَى تُسْتَرَادُ لها وَللزُّحُوفِ إِذَا هَمَّتْ بإقدام (٥) وَجُخْفُلٍ كَبَهِيمِ اللَّيْلِ مُنْتَجِعِ أَرْضَ العَدُرِ بِبُوسَى بَعْدَ إِنْعَامِ (6) وَمِنْ تَمِيم ومِنْ حاء ومِن حام مِنْ وَائِلِ رَهُ طِ بِسُطام بِأَصْرَام (7)

تَخنو لأطلائِها عِينَ مُلمَّعَةً جَمَعْتَ مِنْ عَامِرٍ فِيهِ ومِنْ أَسَدٍ وَمَا رَضِيتَ لَهِمْ حَتَّى رَفَدْتَهُمُ

<sup>(1)</sup> **العين: هي البقر الوحشية هنا، وقد سميت كذلك لسعة عيونها. الملمعة: أي التي بها** خطوط في قوائمها. السفعة: أي فيها سواد إلى حمرة. وللبيت رواية أخرى بلفظ:

<sup>(2)</sup> **الخود**: هي الفتاة الشابة ذات الخلق الحسن. ا**لريا**: هي الريح الطيبة. ا**لرذي**: هو الذي أصابه الضني والهزال. مسقام: كثير المرض والسقم.

<sup>(3)</sup> أراد الشاعر بالبيع الأمر الذي دعاه إليه أبو موسى، وهو موافقته على الغزو، وللبيت رواية أخرى: «وكان بيع الرابح النامي».

<sup>(4)</sup> القيس والقاس: أي القُذر، يقال: قيس الرمح وقاسه أي قدره.

<sup>(5)</sup> تستراد: أي تطلب. الزحوف: يريد بها الجيوش.

 <sup>(6)</sup> الجحفل: هو الجيش الضخم. بهيم الليل: هو الليل الذي لا قمر فيه. منتجع: أي يقصد أرض العدو للغارة.

<sup>(7)</sup> للبيت روايات عديدة: «وما رميت بهم» وفي رواية أخرى: «ردفتهم»، وفي أخرى: «رهط ذي الجدين بسطام».

المرفع علم ديوان عفاالله عنه

فِيهِ الرَّمَاحُ وَفِيهِ كُلُّ سَابِغَةٍ جَدلاءَ مُبْهَمَةٍ مِنْ نَسج سَلام (1) وكُلُ أَجْرَدَ كِالسِّرْخَانِ أَترزهُ مَسْحُ الأَكُفَّ وَسَقِي بعد إطعام (2) وكُلُ شَوْهَاءَ طَوْعِ غَيْرِ آبِيَةٍ عِنْدَ الصَّباحِ إِذَا هَمُوا بِإِلْجَامِ(3) مُستَحْقِباتٍ رَوَاياها جَحَافِلُها يَسْمُوبِها أَشْعَرِيٌّ طَرْفُهُ سامي (4) لا يَزْجُرُ الطّيْرَ إِنْ مَرْتْ بِهِ سُنُحاً وَلا يُفِيضُ عَلَى قَسْم بِأَزْلامِ (5)

#### مناسبة القصيدة:

كان من حديث هذه القصيدة أن بني مالك بن غالب وبني سهم بن عوذ بن غالب أغاروا \_ وفيهم سُمَيْرُ المخزومي ورئيسهم قدامة بن علقمة ومعهم المسيّب \_ على هوازن، فأصابوا سبياً وإبلًا، فتنازع المسيّب وسُمير في الإبل التي أصابوا، فغلب عليها المسيّب، فقال لامرأة من السبي: دلّيني على أنجب الإبل؛ فأمرته برُبَع منها . وهو ما نُتج في الربيع . فأخذه فوجد، بعدُ، أنجبَ بعير في النَّاس، وهو الروَّاح؛ ثمَّ إن سُميراً خرج بنفر من قومه حتى أتوا الإبل فاطردوها وقال للوليدة؛ أخبري مولاك أنّه قد ذهب بالإبل. فلمّا أتّى المسيّبَ الخبرُ ركب

 <sup>(1)</sup> سابغة: أي درع. جدلاء: يريد أنها مجدولة لطيفة. مبهمة: أي لا تستبين فيها أطراف

<sup>(2)</sup> الأجرد: كل قصير شعر. السرحان: هو الذئب. آزره: أي أتمّه وألحقه بالجياد.

<sup>(3)</sup> شوهاء: أي ذكية شهمة. طوع: يريد أنها مطاوعة لدى الإلجام والإسراع، وذلك في

<sup>(4)</sup> يسمو: أي يرتفع ويعلو.

<sup>(5)</sup> لا يزجر: أي لا يتطيّر. والسانح: يريد الضرب بالقداح، والإفاضة: كل ما مر من الطير من شمال إلى يمين، وللبيت رواية أخرى: «على قُدْح».

بأصحابه فالتقوا فاقتتلوا اقتتالًا شديداً فقتل منهم أربعة نفر، وذهب بها سُمير، وكان قال هذه الأبيات قبل أن يذهب بها سُمير، فلمّا ذهب بها قال سنان بن نُويرة؛

لعَمري لئِنْ لم تَحوِنها لقَذ حوَى سُمَيرة نَهباً ساقَها بأديم

ويروى؛ لَمَنْ لم يحوِ نهباً لقد حوى؛ وهو أجود؛ فندم الحطيئة على هجائه سهماً [في القصيدة السابقة] فقال معتذراً؛

يا نَدَمي عَلى سَهْم بنِ عَوْدٍ نَدامَةً ما سَفِهْتُ وَضَلَّ حِلْمي (١) نَدِمْتُ نَدَامَةُ الكُسَعِيُ لَمَا شَرَيْتُ رِضَى بني سَهْم بِرَغْمي (2) نَدِمْتُ على لِسَانٍ فَاتَ مِنْي ودِدْتُ بِأَنَّهُ في جَوْفِ عِكُم هُنالِكُمُ تَهَدَّمَتِ الرّكايا وضُمّنتِ الرّجا فَهَوَتْ بِذُمّ (٩)

ألا هبَّتْ أمامة

[الوافر]

وقال:

ألا هَبَّتْ أُمَامَةً بَغدَ هَذْ تُعاتِبُني وتَجبَهُني بِظُلْمِ (5)

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: «يا ندما».

 <sup>(2)</sup> الكسعي: رجل كانت له قوس فرمي عليها من الليل حمراً من الوحش فظن أنه أخطأ، وكان قد أصاب، فغضب وكسر القوس، فلما أصبح رأى الحمر مصرعة فندم على

<sup>(3)</sup> اللسان: يراد بها الكلمة والرسالة.

<sup>(4)</sup> الركايا: جمع مفرده ركية وهي البئر. الرجا: جوانب البئر من داخل.

<sup>(5)</sup> بعد هدء: أي بعد نومة حين يهدأ الناس. يجبه: أي يواجه المرء بما يكره أو يستقبله بكلام فيه غلظة.

وَقَنْعَنِي القَتِيرُ خِمارَ شَيْبٍ وَودَّعَني الشّبابُ وَرَقّ عَظمي (2) فقُلْتُ لها أُمامةُ لَيْسَ هَذَا عِتاباً بَعْدما أنحلْتِ جِسْمي (3) فإنْ تَكُنِ الحوادثُ أَقْصَدَتني وأخطأهُنّ سَهمي حِينَ أَرْمي فقَدْ أَخْطَأْتُ حِينَ تَبِعْتُ سَهْماً سَفاهاً ماسَفِهْتُ وَزَلَ حِلْمي (٩) تَبِعْتُهُمُ وَضَيِّعْتُ المَوَالي فألْقَوْا للضّبَاع دَمي وَلَحْمي (٥) وضَيْعْتُ النَّعِيمَ فَبِانَ مِنْي وعانَقْتُ الهَوَانَ وَقَلَّ طُعْمي (7) وَبُدَلْتُ النَّعِيمَ بِدَارِ ذُلَّ كذلكَ حِزفَتي وكذاكَ عِلْمي فما لَقِيَتْ شِمالي يَوْمَ خَيْرٍ وما لَقِيَتْ يَمِيني يَوْمَ غُنْم

تُعاتِبُ أَنْ رَأْتُني سَافَ مَالي وطَاوَعْتُ القِيادَ وَرَثّ جِسْمي (1) وَضَيَّعْتُ الكرامة فازمَاذت وَقُبُضتُ الشَّقا في جَوْفِ سَلْمي (6)

<sup>(1)</sup> ساف: أي هلك، وقد رؤي بلفظ: «وطاوعت الصباء».

<sup>(2)</sup> القتير: هو الشيب، وقد روي بلفظ: «ودق عظمي».

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «عتابك بعدما أجلمت لحمي»، وأجلمت: أي أخذت اللحم بحذافيره وكأنه أخذ بالجلم.

<sup>(4)</sup> ما: هنا صلة، ويقصد سفاها سفهت.

<sup>(5)</sup> الموالي: يراد بهم أبناء العمومة. وقد روي البيت بلفظ: «دمي وجسمي».

<sup>(6)</sup> قبضت: أي أحرزت. وقد روي البيت بلفظ: «وقبضت السقا»، والسقا: الدلو.

<sup>(7)</sup> **الطعم:** هو الطعام.

#### [الطويل]

## إنما سألتك

## وقال يهجو بني شغل بن عاملة:

أتيتُ ابنَ شَعْلِ بالحُشَاشَةِ صَادِياً وقَذركَذَتْ يَوْماً أُصولُ السَّمائم (1) فِقُلْتُ لَهُ يَا أَنْقَعْ صَدَايَ بِشَرْبَةٍ مِنَ الماء تُقْصِي عَنْكَ لَوْمَةَ لائِم فقال انْتَسِبْ أَعْلَمْ مَوَاقِعَ نِعْمتي وكانَ القِرَى فِيهمْ كَحَزُ الحَلاقِم فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِكُ فَحَسْبُكَ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ صِرْفاً مِنْ جِيادِ الْحَزَاقِم (2)

#### [الطويل]

## جواد الباغي الخير

وقال يمدح يزيد بن مخرَّم الحارثي من مذحج وهو ابن فكهة لم يروها أبو عبد الله، ورواها أبو عمرو خاصة:

فَلَسْتُ بِمَحْبُو وَلا جِدُ مُكْرَمِ ثَوائِي إِذَا لَهُ أَهْ جُ آلَ مُخَرَمِ (3) أأجعلُ عِرْضِي دون أغرَاضِكم لكم وَأَكْلُمُ عِرْضاً كان غَيْرَ مُكَلَّم (4) وأشتُم قَوْماً كَانَ مَجْدُ أبيهِم عَلى كَلَّ حَالٍ رَاسِياً لَمْ يُهَضِّم (٥)

<sup>(1)</sup> السمائم: جمع مفرده سموم، وهي الربح الحارة، وقد روي البيت: «أجيج

<sup>(2)</sup> الصرف: تعني هنا الحمرة الخالصة. الحزاقم: الأدم، وقيل هم أهل المهجو.

<sup>(3)</sup> يريد الشاعر كأنه لا يعطى ولا تكرم وفادته إلا إذا هجاهم.

<sup>(4)</sup> أكلم: أي أجرح.

<sup>(5)</sup> راسياً: أي ثابتاً. لم يهضم: أي لم ينتقص.

فكان طَوِيلَ البَاعِ سَهْ لا فِنَاؤُهُ وكانَ قَدِيماً جُولُهُ لم يُهَدُّم (1) صَبُوراً على ما نابَهُ غَيْرَ قُعْدَد ومَا جَارُهُ في النّائِباتِ بِمُسْلَم (2) جَوَادٌ لِبَاغي الخَيْرِ يُسْفِرُ وَجُهُهُ إِذَا وَعَدَ السَعْرُوفَ لَمْ يَتَندُم (3) وأبناؤُهُ بِيضٌ كِرَامٌ نَما بِهِم إلى السُّورَةِ العُليا أَبُ غَيْرُ تَوْأُم (٩) يَزِيدُ حَمَى يَوْمَ الصَّبَاحِ بِسَيْفِهِ جِهاراً وكَرَّ المُهْرَيَعْثُرُ في الدَّمِ

[الطويل]

جياد الخيل

وَإِنَّ جِيادَ الحَيلِ لا تَستَفِزُنا وَلا جاعِلاتُ الرّيطِ فَوْقَ المَعاصِم (٥)

قوم لا يفشلون [مجزوء الكامل]

وقال الحطيئة يضرب بنسبه إلى بكر بن وائل:

قَـوْمِـي بَـنُـو عَـمْـرِو بـن عَـوْ فِ إِنْ أَرَادَ الـعِـلْـمَ عـالِـمْ

- (1) الجول: جانب البئر، وقد روي البيت بلفظ: «وكان».
  - (2) القعود: هنا تعني الهمّة.
  - (3) يسفر: أي يشرق. وقد زوي البيت بلفظ: ﴿ جُواداً ﴾ .
- (4) السورة: هي المنزلة والشرف. ليس بتوأم: أي لم يزاحمه أخ.
- (5) الربط: الثوب الرقيق الشفّاف، وقد ورد هذا البيت في (الأغاني) وفي (أنساب الخيل)، وقيل إن رَسُول الله ﷺ سُبَق على فرس له، فجثا على ركبتيه وقال: «إنه لبحرٌ؛ فقال عمر: كذب الحطيئة حيث يقول: ﴿وإن جياد الخيل. . . ، ؛ لو ترك هذا أحدُ لتركه رسول الله ﷺ.

قَوْمُ إِذَا ذَهَبَتْ خَضَا رِمُمِنْهُمُ خَلَفَتْ خَضارَمْ(1) لا يَسَفْسَلُونَ ولا تَسِيد تُعَى أَنُوفِهِمُ الْخَوَاطِمُ (2)

<sup>(1)</sup> الخضرم: ذو المعروف الكثير بين الناس، ويوصف به البحر أيضاً. (2) لا يفشلون: أي لا يجبنون ولا يضعفون. الخواطم: جمع مفرده خاطمة وهي ما يخطم بها الأنف.





## جزاكِ الله شراً

[الوافر]

جَـزَاكِ الله شَـرَا مِـن عَـجُـوذِ وَلَـقَـاكِ الـعُـقـوقَ مِـنَ الـبَـنـيـنـا تَنَحَىٰ فَاجْلِسِي مِنْا بَعِيداً أَرَاحَ اللهُ مِنْكِ العَالمِينَا أغِرب الأإذا استُودِغب سِراً وكانوناً عَلى المُتْحَدُّثِينا(1) [ألَمْ أُوضِحْ لَكِ البَغضَاءَ مِنِّي ولكِنْ لا إِخَالُكِ تَغقِلِينَا](2) حَيَاتُكِ ما عَلِمْتُ حَياةُ سُوءٍ وَمَوْتُكِ قَذْ يَسُرُ الصَّالِحِينا(3)

#### لسائك مبرد [الوافر]

#### وقال أيضاً لأمه:

جَـزَاكِ اللهُ شَـراً مِـن عَـجُـوذٍ وَلـقَـاكِ الـعُـقـوقَ مِـنَ الـبَـنيـنِ

<sup>(1)</sup> الكانون: قيل هو كناية عن النمام، وقيل هو الثقيل.

<sup>(2)</sup> روي هذا البيت بلفظ: «ألم أظهر لك البغضاء».

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: "سُوء" على فتح السين.

لَقَدْسُوْسْتِ أَمْرَ بَنِيكِ حتى تَركْتِهِ مُ أَدَقٌ مِنَ الطّحِينِ (1) لِ اللّهِ الْمُوبِينِ (2) لِ اللّهِ اللّهِ مَبْرَدُ لَمْ يُبْقِ شيئاً وَدَرُكِ دَرُ جَاذِبَةٍ دَهِينِ (2) فإن تُخلَيْ وَأَمْرَكِ لا تَصُولي بِمُشْتَدُ قُواهُ وَلا مَتِينِ (3)

قد عجل الدهر

وقال أيضاً لابنيه وقد حركاه، حين حضره الموت واشتد عليه، فطلب منهما أن يحملاه على حمار؛ لأنه بلغه أن الكريم لا يموت إلا على حمار؛

قَدْ وَزُوزَانِيَ مُشْتَدَاً رِقَابُهُمَا رُوَيْدَ إِنِّي لأَذْنِي مَا تَكِيدَانِ (4) قد عجّل الدَّهرُ والأَقْدَارُ بُؤسَكُما فاسْتَغْنِيا بُؤسَ إِنِّي عَنْكما غانِ (5) وَدَلِّيَانِيَ فِي غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ كَما تُدَلِّي دَلاةً بَيْنَ أَشْطانِ (6)

<sup>(1)</sup> للبيت رواية بلفظ: «فقد ملكت»، وروي أيضاً: «لقد ديّنت».

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: «لسانك مبرد لا عيبَ فيه».

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ:

وإن تخلي وأمرك لا تصوني بمشدود قواه ولا متين

<sup>(4)</sup> روي البيت بلفظ آخر: «دباً رويداً لأدنى ما يكيدان».

<sup>(5)</sup> بؤس: أي يا بؤس لكما. غان: أي مستغن، وقد روي البيت بلفظ: «قد عجّل الموت».

<sup>(6)</sup> **الأشطان:** هي الحبال التي تشطن بها الدلو. الغبراء: هي حفيرة القبر، وقد روي البيت بلفظ: «كما يدلى».

## رأيت امراً

#### [الطويل]

### وقال يمدح شبثاً أيضاً:

رَأَيْتُ امْرَأُ يَسْقِي سِجَالاً كَثيرَةً من الخيرِ فاسْتَسْقَيْتُهُ فسَقاني (1) من النَّفر المُرْعِي عَدِيّاً رِمَاحُهُم على الهولِ أكنَاف اللُّوى فأبانِ (2)

أقاموا بها حتى أبَنْتْ دِيَارُهُمْ عَلَى غَيْرِ دِينِ ضَارِبِ بِجِرَانِ (3) عوَاسِرَ بَيْنَ الطُّلْح يَرْجُمْنَ بالقنا خُرُوجَ الظُّباءِ مِنْ حِرَاج قِطَانِ(4)

#### [البسيط]

### كيف الهجاء

### وكان الحطيئة دعي إلى هجاء زيد وأرغبوه في ذلك فأبَى وأنشأ يقول:

كَيْفَ الهِجَاءُ وَمَا تَنْفَكُ صَالِحَةً إِذَا ذُكِرْتَ بِظَهْرِ الغَيْبِ تَأْتِيني (٥) جادَتْ لهُمْ مُضَرُ العُلْيا بمجْدِهِم وَأَخْرَزُوا مَجْدَهُمْ حِيناً إلى حِينِ (6)

<sup>(1)</sup> السجال: جمع مفرده سجل، وهو الدلو التي ملئت ماءً. الخير: أي المعروف، وقد روي البيت بلفظ: "من العرف".

<sup>(2)</sup> روي هذا البيت بلفظ آخر: من النفر المرعي عدياً رماحهم وكل رقيق الشفرتين يسان وقد روي بلفظ: "عن الهول"

<sup>(3)</sup> ضارب بجران: يريد طاعة مستقرة، وهو من ضرب البعير بجرانه إذا ألقى عنقه على الأرض فافترشها. الجران: باطن الحلقوم.

<sup>(4)</sup> روي هذا البيت بلفظ آخر: «عوابس بين الطلح يخرجن».

<sup>(5).</sup> روي البيت بلفظ: «من آل لأي».

<sup>(6)</sup> يريد الشاعر أن المجد أتاهم من قبل مضر.

المرفع عفا الله عنه

أَحْمَتْ رِمَاحُ بَني سَعْدِ لِقَوْمِهِمِ مَرَاعيَ الحُمْرِ والظُّلْمَانِ والعِينِ (1) بِكُلْ أَجْرَدَ كَالسُّرْحَانِ مُطَّرِدٍ وَشَطْبَةٍ كَعُقَابِ الدَّجْنِ يُرْدين (2) بِكُلْ أَجْرَدَ كَالسُّرْحَانِ مُطَّرِدٍ وَشَطْبَةٍ كَعُقَابِ الدَّجْنِ يُرْدين (3) مُسْتَحْقِباتٍ رَوَاياهَا جَحَافِلَها حتى رَأْوْهُنَّ مِنْ دُونِ الأَظانِين (3)

نداء الدَّاعيين الوافر]

ونُسِب للحطيئة هذان البيتان، وقيل إنّ قائلهما هو الأعشى، وقيل إنه دثار بن شيبان النمري؛

تَقُولُ حَليلَتي لمّا اشتَكَيْنا سَيُذْرِكُنا بَنُو القَرْمِ الهِجانِ (4) فقُلتُ ادعي وأدعو إذَّ أنْدَى لصَوْتٍ أنْ يُنادِيَ داعِيانِ (5)

<sup>(1)</sup> يريد الشاعر أن يقول إنهم صيّروا مواضع الوحش التي ترتادها الحمر والبقر والنعام حمى لقومهم برماحهم. الظّلمان: جمع مفرده ظليم وهو ذكر النعام.

<sup>(2)</sup> شطبة: هي فرس سبطة اللحم. الدجن: كل يوم ماطر. عقاب الدجن: أي تكون سريعة المبادرة في ذلك اليوم.

<sup>(3)</sup> **الروايا:** جمع مفرده راوية، وهو البعير الذي يحمل الماء، وقد روي البيت بلفظ: «من ذات الأظانين».

 <sup>(4)</sup> حليلتي: الحليلة في اللغة العربية هي الزوجة والشريكة. سيُذرِكُنا: أي سينالون منا.

<sup>(5)</sup> أندى صوت: أي الصوت الأكثر عذوبة وإجابة عند الله تعالى، وهذا البيت ورد كثيراً في كتب النحاة كشاهد من الشواهد النحوية.



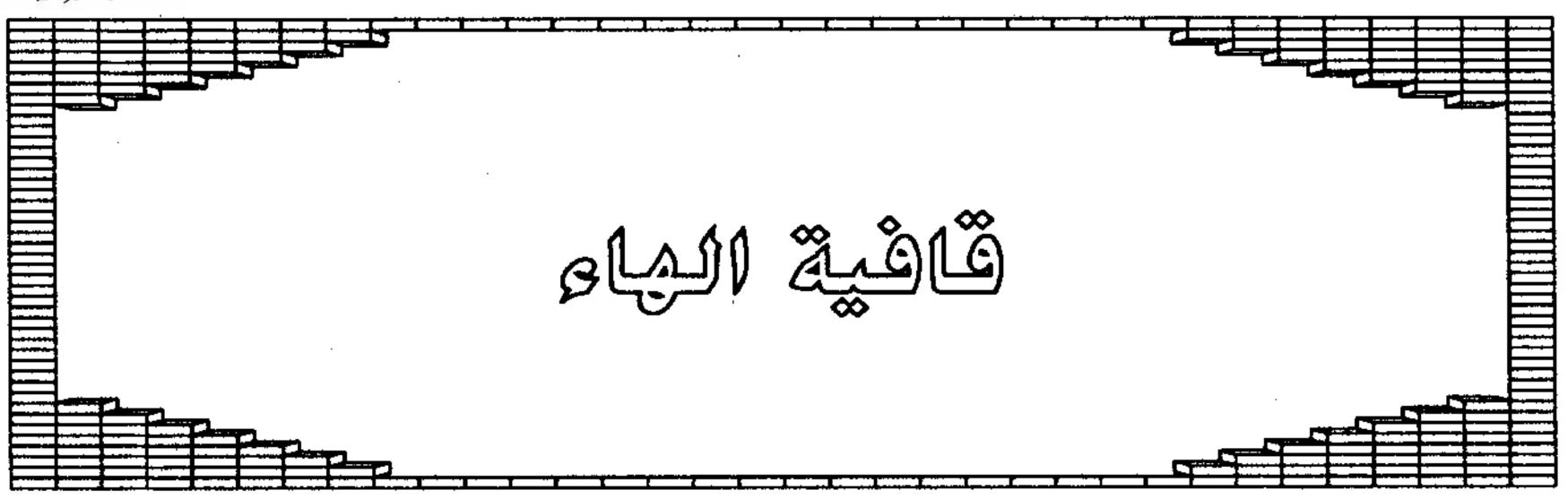

# وهم فرعُ الذّرا

[الوافر]

### وقال أيضاً يمدح آل لأي:

ألا هَبّت أَمَامَةُ بَعْدَ هَذَ عَلَى لَوْمِي ومَا قَضَّتْ كَرَاها(1) فَيِتُ مُراقِباً للنّجْمِ حَتّى تجَلّتْ عَنْ أُواخِرِها دُجاها فَقُلْتُ لَهَا أُمَامَ دَعي عِتَابي فإنَّ النَّفْسَ مُبْدِيَةٌ نَشاها(2) وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْحَدَثَانِ بُدُّ إِذَا مَا الدَّهْرُ عَنْ عُرُضٍ رَمَاها(3) فَهَلْ أُخْبِرْتِ أَوْ أَبْصَرْتِ نَفْساً أَتَاهَا في تَلمُّسِها مُنَاها(4) وَقَدْ خَلَيْتِنِي وَنَجِيَّ هَمَّ تَشَعَّبَ أَعْظُمِي حتى بَراها(5)

<sup>(1)</sup> هبت: أي استيقظت وأفاقت. ما قضت: أي ما فرغت من النوم، وقد روي البيت: «تعاتبني وما قضّت...».

 <sup>(2)</sup> نثاها: أي خبرها، يريد الشاعر: أن النفس تظهر الخير وغيره و لا تكتم شيئاً. وقد روي البيت: «ثناها».

<sup>(3)</sup> يريد الشاعر أنه إذا اعترضها الدهر فرماها بأحداثه، وقد روي البيت: «من كثبٍ».

<sup>(4)</sup> تلمسها: أي طلبها. مناها: أي ما كانت تتمنّى.

<sup>(5)</sup> نجي الهم: كل ما خفي منه، وقد روي البيت: «فقد خلّيتني».

كَانِّي سَاوَرَثَنِي ذَاتُ سَمُ نَقِيعٍ لا تُلائِمُها رُقَاها (1) لَعَمْرُ الرَّاقِصَاتِ بِكُلِّ فَج مِنَ الرُّكْبَانِ مَوْعِدُها مِنَاها (2) لَقَدْ شَدَّتْ حَبَائِلُ آلِ لأَي حِبَالي بَعْدَمَا ضعفت قُواها (3) فَمَا تَتَّامُ جَارَةُ آلَ لأي ولَكِنْ يَضْمَنُونَ لَهَا قِرَاها (4) فَمَا تَتَّامُ جَارَةُ آلَ لأي ولَكِنْ يَضْمَنُونَ لَهَا قِرَاها (4) كِرَامٌ يَفْضُلُونَ قُرُومَ سَعْدِ أُولِي أَحْسَابِهم وأُولِي نُهاها (5) وَمُمْ فَرِعُ النَّرا مِن آلِ سَعْدِ إذا ما عُدَّ من سَعْدِ ذُرَاها (6) ويَبَنِي النَّمَ جُدَرَاحِلُ آلِ لأي عَلَى العَوْجاءِ مُضْطَوراً حَشَاها (7) ويَسْعَى للسِياسَةِ مُرْدُ لأي فَتُدْرِكُهَا ومَا وَصَلَتْ لِحَاها (8) وخُطُهُ مَا حِبُها قَضَاها (9) وخُطُهُ مَا حِبُها قَضَاها (9)

<sup>(1)</sup> ذات السم: يقصد الأفعى. نقيع: أي ناقع. ساورتني: أي واثبتني.

<sup>(2)</sup> **الراقصات:** هي الإبل التي تهرول في سيرها. وقد روي البيت: « من الحِجاج موعدها..».

<sup>(3)</sup> القوى: جمع مفرده قوة، وهي طاقات الحبل. رثت: أي ضعفت.

 <sup>(4)</sup> التيمة: هي الشاة التي تذبح لسد الجوع في المجاعة، وقد روي البيت: "وما تُتّام".

<sup>(5)</sup> قروم سعد: أي سادات سعد ورجالاتها، وهي جمع مفرده قرم.

<sup>(6)</sup> فرعوا: أي علوا. الذرا: جمع مفرده ذروة، وهو الشريف في أهله، وقد روي البيت: «وهم فرعوا».

<sup>(7)</sup> الراحل: هو الرجل الذي يرحل في وفادة. العوجاء: كل ناقة ضَمُر جسدُها ونحُل بدنها فهي عوجاء. اضطمر: أي هزل.

<sup>(8)</sup> وصلت لحيته: إذا اتصلت واستوى نبتُها، يريد أنهم يسوسون الحكم وهم مُرُد، ويروى البيت: «وتسعى للسياسة آلا لأي».

<sup>(9)</sup> الخطة: هي الخصلة، وللبيت روايات متعددة، منها: "قام قائلها"، "خطّة حازم".

ديوا المستعلم

فَ للانْكُرَاءُ بِالسَمْ عُرُوفِ يَوْماً وغَايَاتُ السَكَارِم مُنْتَهاها (١) [لَعَمْرُكَ مَا تُنضَيّعُ آلُ لأي وَثِيقًاتِ الأُمُورِ إلى عُرَاها](2) ومَا تَرَكَتُ حَفَائِظُهَا لأَمْرِ ٱلنَّه بِهَا ومَا قَصُرَتُ لُهَاها (3) وَمَنْ يَنْطُلُبُ مَسَاعِيَ آلِ لأَي تَنْصَغَدُهُ الأَمُورُ إلى عُلاَها (4) إذَا اغْوَجْتُ قَنَاةُ المَجْدِيَوْماً أَقامُوها لِتَبْلُغَ مُنْتَواها (٥) وكانُوا العُرْوةَ الوُثْقَى إذَا مَا تَصَعَدَتِ الأُمُورُ إلى عُرَاها (6) وَأَحْلَامُ إِذَا طُلِبَتْ إِلَيْهِمْ وَلَيْسُوايُغْجِلُونَ بِهَا إِنَاهَا (7)

### [الوافر]

#### وكانوا العروة الوثقي

### وقال في حرب بني رياح:

كأنَّ المُضلِعاتِ عَلَوْنَ سَلْمَى فَصُبْنَ على البَوَاذِخ مِنْ ذُرَاهَا (8)

<sup>(1)</sup> يريد الشاعر أنهم لا يُنكرون المعروف، وغايات المكارم أن تنتهي حيث ينتهي هؤلاء. وللبيت رواية: ﴿فَلَا نُكُراء الْ الْكَافِ.

<sup>(2)</sup> هذا البيت غير موجود في شرح السكري، وهو موجود في مختارات العلوي.

<sup>(3)</sup> للبيت رواية أخرى: اوما صَغُرَت. . ا.

<sup>(4)</sup> تصعده الأمر: إذ شق عليه.

<sup>(5)</sup> لتبلغ منتهاها: أي قدرها الذي كانت عليه من قبل، ومنتهى الشيء ما كان عليه، وللبيت رواية أخرى: «قناة الأمر».

 <sup>(6)</sup> عرى الأمر: هو الأمر الموثوق فيه المحزوم إليه في النوائب.

<sup>(7)</sup> الإنا: هي منتهى الشيء، وقد روي البيت: «وأحساب إذا عدلوا إليها»، وله رواية أخرى: (يجعلون لها).

<sup>(8)</sup> الباذخ: هو ذو الشرف العالي.

أصابُوا في العَشِيرَةِ ما أصَابُوا فأرضَوْهَا وحَظُّهُمُ رِضَاهًا تَضَمُّنَهَا بَنَاتُ الفَحلِ عَنْهُمْ فَأَعْطُوهَا وما بَلَغُوا مُناهَا وكانوا العُرْوةَ الرُنْقي إذَا مَا تَحَرَدُتِ الْأَمُورُ إلى عُرَاهَا إذا اغوجت قَناهُ الأمرِ يَوماً أَقَامُ وها لِتَبلُغَ مُنتَهاها

#### إليكم شججت بها [البسيط]

### وقال أيضاً ولم يروها أبو عبدالله:

يا دَارَ هِـنْدِ عَـفَتْ إلاّ أَنْ افِيها بَينَ الطُّوي فَصارَاتٍ فَوادِيها (1) أرَّى عَلَيْهَا وَلِيُّ مَا يُغَيُّرُها وَدِيمةٌ خُلُلَتْ فِيها عَزَالِيها (2) قَدْ غَيْرَ الدُّهْرُ مِنْ بَعدِي معارِفَها وَالرّيحُ، فادُّفَنَتْ فِيها مَغَانِيها (3) جَرَتْ عَلَيْها بِأَذْيالِ لَهَا عُصُفٌ فَأَصْبِحَتْ مِثْلَ سَحْقِ البُرْد عافِيها (4) كأنني ساورَتَني يَوْمَ أَسْأَلُها عَوْدٌ من الرُّقشِ ما تُضغي لرَاقِيها حتى إذا ما انْجَلَتْ عَنِّي قَعَدْتُ على حَرْفِ تَهالَكُ في بِيدٍ تُقاسِيها أزمي بها مَعْرِضَ الدُّويّ ضامِرَةً في لَيْلَةٍ ما يَذُوقُ النُّومَ سَارِيها (٥)

<sup>(1)</sup> **الأثفية**: الحجرة التي توضع عليها القدر للطبخ. الطوي: بئر بمكة. صارة: جبل يقع بين وادي القرى وتيماء وقيل هو جبل في ديار بني أسد.

<sup>(2)</sup> روي البيت بلفظ: (وديمة حُليت).

<sup>(3)</sup> روي البيت بلفظ: «فادفنت منها».

 <sup>(4)</sup> عصف: أي شديدة. سحق البرد: هو الثوب البالي. العافي: هو الدارس المندثر.

<sup>(5)</sup> للبيت رواية بلفظ: «ضامزة» يريد هنا لا ترغو.

إذا عَـلَتْ بَـلَـداً قَـفُـراً إلـى بَـلَـدٍ كلّفتُها رُوسَ أغلام تُسامِيها إلَيْكُمْ يا بن شَمَّاسِ شَجَجْتُ بها عُرْضَ الفَلاةِ إذا لاحَتْ فَيافِيها(1) حَتَّى أَنْخُتُ قَلُوصِي في دِيارِكُمُ بِخَيْرِ مَن يَحْتَذي نَعْلاً وَحافِيها (2) إنى لَعَمْرُ الذي يَسْرِي لِكَعْبَتِهِ عُظْمُ الحَجِيْجِ لمِيقَاتٍ يُوَافِيها لقَدْ تَدَارَكَني مِنْهُ ولاحَمني سَيْبٌ كَساأعظماً قَدْ لاحَ عارِيها(3) فَلْيَجْزِهِ اللهُ خَيْراً مِنْ أَخِي ثِقَةٍ وَلْيَهْدِهِ بِهُدَى الْخَيْراتِ هادِيها المُخلِفُ الألْفَ بَعْد الألفِ يُتلِفُها وَالوَاهِبُ المائةَ المِعكى ورَاعِيها(٩) قَوْمُ نَمُوا في بَني سَعْدٍ وَذِرُوتِها يَوْماً إذا عُدَّ مِنْ سَعْدٍ مَساعِيها (٥) لله دَرُّهُ مَ قَوْماً ذُوِي حَسَبِ يَوْماً إِذَا جُلبَةً حَلْتُ مَرَاسِيها (6) أهل الحفاظ إذا ما أزمَة أزمَت بالناس حاضِرِهِمْ مِنْها وَبادِيها المُوثِقُونَ لَجَارِ البَيْتِ ما عَقَدُوا وَمِنْهُمُ سَابِقُ الجُلِّي وَدَاعِيها (7) والمُشْعِلُونَ ضِرَامَ الحرْبِ إِذْ لَقِحَتْ يَوْماً إِذَا ازْوَرَّ عَنْها مَنْ يُصالِيها (8)

<sup>(1)</sup> شبح المفازة: أي قطعها.

<sup>(2)</sup> القلوص: هي الناقة الفتية القوية.

<sup>(3)</sup> **لاحمه**: إذا كساه.

 <sup>(4)</sup> المعكاء: هي الناقة المكتنزة الغليظة. المعكى: هي المسان الجلة، ويوصف بها
 الجمل والناقة على حد سواء.

<sup>(5)</sup> نموا: أي ارتفعوا. **ذروتها**: أي أعلاها. المساعي: هم الذين يسعون في الأمور.

<sup>(6)</sup> الجلبة: هو السنة الشديدة. حلت مراسيها: إذا أقامت وثبتت.

<sup>(7)</sup> البجلى: هو الخطب العظيم والأمر الخطير. وقد روي البيت بلفظ: «الواثقون لجار البيت البيت بلفظ: «الواثقون لجار البيت إن عقدوا».

<sup>(8)</sup> يصاليها: أي يعاينها ويماشيها. وقد روي البيت بلفظ: «إن لقحت».

بُزُلُ طَلَى أَذْمَها بالزُّفْتِ طَالِيها(1) بالخيل قاطِبة شُقراً هَوَادِيها (2)

•

يَـمْشُونَ في نَسبج دَاوُدٍ كأنهم يَصْلُونَ حَرَّ الوَغى في كل مُغترَكِ تَمْشِي بِشِكْتِهِمْ شُغْتُ مُسَوَّمَةً تَخْتَ الضَّبابَةِ مَغْقُوداً نَوَاصِيها(3)

•

<sup>(</sup>I) روي البيت بلفظ: «في نسج داود مضاعفة بزل».

<sup>(2)</sup> **المعترك**: أي المزدحم. هواديها: أي أوائلها.

<sup>(3)</sup> الشكة: هو السلاح. الضبابة: مفرد الضباب.





### عرفت منازلا

[الوافر]

وقال أيضاً يمدح بني عدي بن فزارة، وكان عيينة بن حصن بن حذيفة بدر بن عمرو بن جُؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة غزا الحجاز فغنم، وغزا بني تغلب بالخابور فغنم وذلك في سنة واحدة، فبلغه أن عامر بن الطفيل قال: لئن تمّ لعيينة أمره لتدنين له . يعني قومه . فبلغ ذلك الحطيئة فقال:

عَرَفْتُ مَسْازِلاً مِنْ آلِ هِسْدِ عَفْتُ بَيْنَ المُؤَبَّلِ والشَّوِيُ (1) تَقَادَمَ عَهْدُها وَجَرَى عَليْها سَفِيُّ للرّياح عَلى سَفِيَّ تَرَاها بَعْدَ دَعْسِ السَجِيّ فِيها كَحَاشِيَةِ الرِّدَاءِ السِحِمْيَرِيّ (3) أكل الناس تَكتُمُ حُبُّ هند وما تُخفي بِذلكَ مِن خفي غَـذِية بَيْنِ أَبْوَابِ وَدُورِ سَقاها بَـرْدُ رَائـحَةِ العَسْي

مُنَعَّمَةً تَصُونُ إِلَيْكَ مِنْها كَصَونِيكَ مِنْ رِدَاءِ شَرْعَبي

<sup>(1)</sup> عفت: أي درست واندثرت. المؤيل: هي الإبل الكثيرة أو النعم المتخذة للقينة.

<sup>(2)</sup> السفي: كل ما سفته الربح من تراب، وقد روي البيت بلفظ: «تقادم عهده وجرى

<sup>(3)</sup> الدعس: هو كثرة الوطء. وقد روي البيت بلفظ: «الرداء الأتحمي». الأتحمي: ثوب من البرود.

يَظُلُ ضَجِيعُها أرِجاً علَيْهِ مُقارفة مِنَ المِسْكِ الذُّكتي(1) يُعاشِرُهَا السّعِيدُ ولا تَرَاهَا يُعَاشِرُ مِثْلَهَا جَدُ الشّقِي فَما لَكُ غَيْرُ تَنْظارِ إِلَيْها كَمَا نَظَرَ الفَقيرُ إلى الغَنِيّ (2) فأبلِغ عَامِراً عَنْي رَسُولاً رِسَالَة ناصح بِكُمُ حَفِي (3) فإياكُم وَحَية بَطن وَادٍ هموزَ النّابِ لَيْسَ لكم بِسِيّ فحُلُوا بَطِنَ عَفْمَةً وَاتَّقُونا إلى نَـجُـرَانَ في بَـلَـدٍ رَخِيٌّ (4) فكم مِنْ دارِ صدقِ قدْ أباحَتْ لِقَوْمِهِمُ رِمَاحُ بَني عَدِيّ (5) فَـما إِنْ كَانَ عَـنَ وُدَ ولـكِن أَبَاحُـوها بِصُـمَ السَّمْهِ رِيَ (6) وكل مُفاضَةٍ جَدْلاءً زَغْفِ مُضَاعَفَةٍ وَأَبْيَضَ مَشْرَفي (7)

وَمُطَرِدِ السَكُعُوبِ كَأَنَّ فِيهِ قُدَامى ذي مَناكِبَ مَضْرَحِيّ (8)

<sup>(1)</sup> المقارفة: هي المخالطة. الذكي: هو الساطع الربح.

<sup>(2)</sup> **التنظار: ه**و النظر.

<sup>(3)</sup> حفي: أي لطيف، والرسول: هي الرسالة بعينها.

<sup>(4)</sup> الرخي: أي المتباعد، وقيل هو الواسع المخصب، وقد روي البيت بلفظ: «عِقمة»

<sup>(5)</sup> روي البيت بلفظ: «دار حي»، وروي بلفظ: «دار قوم».

<sup>(6)</sup> صم السمهري: هي القنا الصلاب، يريد الشاعر أنهم لم يبيحوها عن مودة ولكنها

<sup>(7)</sup> الزفَف: هو الدرع اللينة. المضاعفة: هي التي تنسج حلقتين. المشرفي: من أسماء

<sup>(8)</sup> مطرد: أي تتابع الكعوب ليس فيه اختلاف. والكعوب: الأنابيب. المضرحي: هو

إذا خَرَجَتْ أَوَائِلُهُنَّ يَوْماً مُلَجْلَجَةً بِجِنَّ عَبْقَرِي (1) مَنَعْنَ مَنَابِتَ القُلاَم حتى عَلا القُلاَمُ أَفْوَاهَ الرَّكِي كفَوْا سَنِتِينَ بِالأَصْيَافِ بُقْعاً على تِلْكَ الجِفارِ مِنَ النَّفِي

أتَغَضَبُ أَنْ يُساقَ القَهَدُ فيكم فمَنْ يَبْكي لأهْلِ السّاجِسِيّ (2)

<sup>(1)</sup> روي البيت بلفظ: «مجلحة».

<sup>(2)</sup> القهد: غنم أهل الحجاز. والساجسي: غنم بني تغلب.



### الفهرس

.

| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحطيئة       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | قافية الهمزة  |
| ف بن كُعْب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •             |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | القول         |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قافية الباء . |
| لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بنو أنف       |
| . إلهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>J</b> •    |
| سي على الأمر سائس 23 الأمر سائس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •             |
| ياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ت يداك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| حمراء زوفيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| وبتكموزبتكم على المساهدة المساهدة المساهدة والمساهدة المساهدة المساهدة المساهدة والمساهدة والمساهد | لقد حا        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ألاها         |
| و جوه وذلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لُمانت        |
| عليهما نهشل 33 عليهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| القتال 34 القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| أَلِ العُيَافَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| غ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-4-5         |

•



| قافية الدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المرء مما تعوَّذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إني كرافِدُه كرافِدُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أبناءُ سَغْد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| آل سيّار 42 آل سيّار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أغمارُ شحط في أغمارُ شحط المسامن المسا   |
| من يرد لزهادة يزهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أنت امرؤ امرؤ امرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ألا طرقت هند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السفينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| السعادة والتقى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فلا تخشهم فلا تخشهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وذاك امرؤ وذاك امرؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا تعاند کا تعا |
| إذا ظعنت عنّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الوصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قافية الراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تركتَ المياه 56 المياه على المياه الميا       |
| هُم لأحمُوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ولم ترغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أبى لك أباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أَسِيلةُ الخدَّين أُسِيلةُ الخدَّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماذا تقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عظام الجثى 66 عظام الجثى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تلك الرزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| أطعنا رسول الله الله في الله الله الله الله الله الله الله الل |
|----------------------------------------------------------------|
| كان الجواد كان الجواد                                          |
| لا تبكِ ميتاً لا تبكِ ميتاً                                    |
| شهد الحطيئة شهد الحطيئة                                        |
| إلى معاشر منهم إلى معاشر منهم                                  |
| إذا قُلْت إذا قُلْت                                            |
| ومن أنتم؟                                                      |
| حامى الحقيقة                                                   |
| ما برح الولدان                                                 |
|                                                                |
| عَطَفُوا عَلَى                                                 |
| ترى اللؤم منهم                                                 |
| قافية السين 84 قافية السين                                     |
|                                                                |
| دع المكارم                                                     |
| يعطى الخسيسة راغماً                                            |
| عن يزرع الخير                                                  |
| قافية الضاد                                                    |
| دَاتُ العُشُ                                                   |
| قافية العين                                                    |
| ونجمك يسطع                                                     |
| وَنَجَمَٰتُ يَسَطِع                                            |
|                                                                |
| ما زلت تعطي النفس 91                                           |
| رأى المجد                                                      |
| لَنِغُمَ الحيّ الحيّ 92                                        |
| أطوّف فاطوّف                                                   |

| قافية الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إليك سعيدَ الخير اليك سعيدَ الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ء یہ تا ہے۔<br>تذکرت هندا 96 هندا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وقفتُ بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قافية القاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لا تطعُم الزاد الزاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أقيموا على المعزى 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لا تجمعا لا تجمعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أولئك آباء الغريب العريب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نانية الكاف  |
| فانظر كيف شرك أولئكا 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فدًى لابن حصن نام الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نافية اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فجئتك معتذراً أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فلا يجعلون للوم سبيلا المام سبيلا ال |
| وإنى لأرجوه 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وأنت امرؤ نجيتني 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنتَ فيه المطاع أنتَ فيه المطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فلا حَضْرَ بهنّ فلا حَضْرَ بهن الله عَضْرَ الله الله عَضْرَ الله الله عَضْرَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لا يبيد العزّ فينا 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يداك خليجُ البحر 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أبتَ شفتاي أبتَ شفتاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الا يبلغ السيل أصلها أصلها الله السيل السيل أصلها السيل أصله السيل السيل أصلها السيل أصلها       |
| نِغُم الفتى ينغم الفتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أنتم المانعون   |
| لقد ذهبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 125                                                                                            | سما بالجياد الجرد                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 126                                                                                            | تتفادى كماة الخيل                                                                                                                       |
| 126                                                                                            | خيرُ ساكِنها                                                                                                                            |
| 127                                                                                            | أباد الله غابرهم                                                                                                                        |
| 127                                                                                            | مَنْ مبلغ؟                                                                                                                              |
| 127                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 128                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                   |
| 128                                                                                            | ما يبقِك الله                                                                                                                           |
| 129:                                                                                           | ·                                                                                                                                       |
| 130                                                                                            | هجاء الأقارب                                                                                                                            |
| 130                                                                                            | ثلاث ذَوْد                                                                                                                              |
| 131                                                                                            | ذاك فتى                                                                                                                                 |
| 132                                                                                            | قافية الميم                                                                                                                             |
| 132                                                                                            | ونقنق بطنه                                                                                                                              |
| 132                                                                                            |                                                                                                                                         |
|                                                                                                | تری اعتزاما                                                                                                                             |
| 133                                                                                            | إكرام الضيف                                                                                                                             |
| 133                                                                                            | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع .                                                                                                            |
| 133                                                                                            | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع .                                                                                                            |
| 133          134          135                                                                  | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع عفا الرّسُ                                                                                                   |
| 133                                                                                            | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع عفا الرّسُ الشعر                                                                                             |
| 133          134          135          136                                                     | إكرام الضيف<br>قد كنت ذا باع .<br>عفا الرس<br>الشعر                                                                                     |
| 133          134          135          136                                                     | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع عفا الرّسُ الشعر يا لهف نفسي يا ندمي يا ندمي يا ندمي                                                         |
| 133          134          135          136          138                                        | إكرام الضيف قد كنت ذا باع عفا الرس الشعر يا لهف نفسي يا ندمي يا ندمي أمامة الأهبت أمامة                                                 |
| 133          134          135          136          138          139          141              | إكرام الضيف قد كنت ذا باع عفا الرّس الشعر يا لهف نفسي يا ندمي يا ندمي ألا هبّت أمامة إنها سألتك إنها سألتك                              |
| 133         134         135         136         138         139                                | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع عفا الرّسُ الشعر                                                                                             |
| 133          134          135          136          138          139          141          141 | إكرام الضيف قد كنتَ ذا باع عفا الرّسُ الشعر يا لهف نفسي يا ندمي يا ندمي أمامة إن سألتك إن سألتك جواد الباغي الخير جياد الخيل جياد الخيل |



| 44 |               | •   | • | • • |     | . • | • | • | • | • |     | •   | • | • | • • | •   | • | • | • | • | • • | • • | •   | • | • | • • | •   | •   | • | • • | •   |     | • • |     | •    | •      | ن  | نو   | 31   | ية       | قاذ |   |
|----|---------------|-----|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|------|--------|----|------|------|----------|-----|---|
| 44 |               | •   | • | •   | • • |     | • | • | • | • |     | •   | • | • | • • | • • | • | • | • | • | • ( |     | •   | • | • |     |     | •   | • | • • | •   | ı   | رأ  | ش   | م    | IJ١    | 5  | ال   | جز   | •        |     |   |
| 44 |               | •   | • | •   | • • |     | • | • | • | • |     | • • | • | • | • • |     | • | • | • | • | •   |     | •   | • | • | • • |     | .•  | • | • • | •   | • • | •   | 3   | بر   | A      | ڡؚ | ائلا | لسا  |          |     |   |
| 45 | :<br>• •      | •   | • | •   | • • |     | • | • | • | • | • • | • • | • | • | • • | • • | • | • | • | • | •   |     | •   | • | • | • • |     | •   | • | • • | •   |     | هر  | لد  | 11   | بل     | جَ | c    | قد   |          |     |   |
| 46 |               | . • | • |     | •   | • • |   | • | • | • | • • | • • | • | • | •   | • • | • | • | • | • | •   | • • | •   | • | • | •   |     | • • | • |     | •   | • • |     | •   | أ    | مر     | ١, | ت    | رأي  | )        |     |   |
| 46 |               |     |   |     |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |   |     |     |     |     |     |      |        |    |      |      |          |     |   |
| 47 | •             |     | • | •   | •   | • • |   | • | • | • | • • |     | • |   | •   |     | • | • | • | • | •   | • • | • • | • | • | •   | • • | •   | • | • • | •   | • • | •   | بن  | عييّ | ا ا    | Ú١ | ۶    | ندا  | ;        |     |   |
| 48 |               | • • | • | •   | •   | • • |   | • | • | • | •   |     | • | • | •   |     |   | • | • | • | •   |     | • • | • | • | •   | • • | • • | • | • • | •   | •   | • • | • • |      | •      | ø  | ها   | ال   | ية       | قاف | ) |
| 48 | // <b>•</b> • |     | • | •   | •   | • • |   |   | • | • | •   |     | • | • | •   | • • | • | • | • | • | •   | • • | • • | • | • |     | • • |     | • | • • | •   | •   | را  | لذ  | 1    | و<br>ع | فر | ^    | ره   | ,        |     |   |
| 50 | • •           |     | • | •   | •   | •   |   | • | • | • | •   |     | • | • | •   |     | • | • | • | • | •   | •   |     | • | • | •   | • • |     |   | ى   | ئة  | لو  | 1   | وة  | مر   | ال     | ١  | انو  | رک   | ,        |     |   |
| 51 | • •           |     | • | •   | •   | •   |   | • | • | • | •   | • • | • | • | •   | • • |   | • | • | • | •   | • • |     | • | • | •   | • • |     | • |     | لها | با  | ئ   | جد  | ج    | ن.     | ;  | کہ   | لي   | 1        |     |   |
| 51 |               |     |   |     |     |     |   |   |   |   |     |     |   |   |     |     |   |   |   |   |     |     |     |   |   |     |     |     |   |     |     |     | •   | V   | :1:  |        | ,  |      | ٠. د | <b>.</b> |     |   |